# ياسو أوكا شووتارووه

ترجمة عن اليابانية: 1. أحمد فتحى

一門の

出學

علي مولا

تجليات أدبية

إشراف: سيد خميس

البَشْنَارة

المؤلف: ياسو أوكا شووتارووه

ترجمة: د. أحمد فتحى

الطبعة الأولى، ٢٠٠٢

(c) ميريت للنشر والمعلومات

ر (ب) شارع قصر النيل، القاهرة

تليفون / فاكس: ٧٠١٥٠٠ (٢٠٢)

merit56 @ hotmail. com

المدير العام: محمد هاشع

الغلاف: أحمد اللباد

رقم الإيداع: ٢٠٠١/١٦٧٩٦

الترقيم الدولي: 1-96-5938-977

### THE MOTH

# البَشْــاًرة (دين إين تشووفو)

- GA -قصة من تأليف الرواني الياباتي ياسو أوكما شووتارووه YASU OKA SHOTARO

ترجمة من اليابانية إلى العربية د. احمد فتحى

TRANSLATION (FORM JAPANESE TO ARABIC)

DR. AHMED FATTHY MOSTAFA

ميريت للنشر والمعلومات القاهرة ٢٠٠٢

# الفهرس

| المقده | ä           | 0   |
|--------|-------------|-----|
| رائحا  | الحى الهادئ | 10  |
| حين ۽  | أتى الربيع  | ٤١  |
| رفاق   | السوء       | ١.٧ |
| البشار | š           | 104 |
| الحذاء | الز حاجي    | ۱۸۳ |

.

### المقدمة

هذه هى المجموعة القصصية الثالثة التى أقوم بترجمتها من اليابانية إلى العربية لنفس الكاتب الياباني المعاصر "ياسو أوكا شووطارووه" – ٨١ عاما – وتقديمها للقارئ العربي خلال سنتين.

ولد هذا الروانى اليابانى عام ١٩٢٠م بمحافظة القووتشي" بجنوب جزيرة "شيقوكو" باليابان، وعائلته من العائلات العريقة ذات النفوذ بنفس المحافظة منذ زمن طويل. ولأن والده كان طبيبا بيطريا بالجيش وذو رتبة عالية فقد عاش "ياسو أوكا" وحيد أبويه حياة منعمة رغدة نسبيا، ولكن "ياسو أوكا" على الجانب الآخر ظل يعاني طوال فترة طفولته وصباه من عدم الاستقرار في حياته حيث كان والده بحكم ظروف عمله العسكرية دائم التنقل من مدينة إلى أخرى حتى إنه عاش وهو طفل لبعض الوقت في مدرسة إلى أخرى وبالتالي إلى تقوقعه على نفسه وإلى عدم مدرسة إلى أخرى وبالتالي إلى تقوقعه على نفسه وإلى عدم

رغبته في مصاحبة زملاء جدد حيث إنه لن يلبث أن ينفصل عنهم إن طال الوقت أو قصر.. وقد لخص معاناته تلك وكراهيته للمدرسة في المرحلة الابتدانية في روايته "الواجب المدرسي" (SHUKUDAI) التي نشرت عام ١٩٥٢ وهو في الثانية والثلاثين من عمره.

ومع اشتعال حدة المعارك والصراعات العسكرية بين اليابان و الصين بوجه خاص وبين اليابان ومستعمر اتها الأخرى بوجه عام ثم مع دخول اليابان في مواجهة شاملة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في جنوب شرق آسيا.. صار غياب الأب عن البيت وعن اليابان في ساحات القتال بالمستعمرات اليابانية في أسيا مستديماً ولسنوات متواصلة، فصار "ياسو أوكا" يعيش وحيداً مع و الدته القوية الشخصية التي اضطرت إلى القيام أيضا بدور الأب الغائب فزادت من إحكام فيضتها عليه وتحكمها في تحركاته مما جعله بالتالي يصاب بالكبت والحنق، فصار على العكس بحاول الافلات من قبضة أمه عن طريق مصادقته للفلاتية من رفاق الدر اسة.. وبالتالي صبار بنظر بعين الحنق إلى تلك الحرب التي أخذت أبوه منه وجعلته غانبا باستمر الرعن البيت. وتلك الفترة التي شهدت تخبطه وحيرته ووحشته ورغبته في الفرار من الواقع.. تجسدت في سلسلة من أعماله الأدبية في بداية حياته ككاتب قصصبي، ومنها "الواجب المدرسي" و"المرأة البدينية" و"صباح حيار رطب" ومنها كذلك "رفاق السوء" و"حين يأتي الربيع" وهما

الروايتان اللتان أضمهما إلى هذه المجموعة الجديدة المكونة من خمسة قصيص.

رواية "رفاق السوء" (WARUI NAKAMA) تم اصدارها بتاريخ يونيو ١٩٥٣ وهي واحدة من الروايات التي أدت إلى شهرة "ياسو أوكا" في مجال الأدب الياباني في بداية حياته الأدبية وجعلت الكثيرين من النقاد والباحثين حتى يومنا هذا يتناولونها بالبحث والتحليل. فالرواية أولاً من عنوانها تشير مباشرة إلى تلك المرحلة التي تحدثت عنها منذ قليل والتي تبدأ بجملة تتوه عن بداية الاضطرابات التي وقعت في الصين ومنشوريا أثناء الاحتلال الياباني لتلك المناطق، وهي بذلك إعلان غير مباشر يشير إلى الخلفية التاريخية والسياسية لأحداث القصة والتي تتنهي أيضا بجملة تشير إلى أن اليابان بدأت تنزلق في حروب دولية مختلفة.

وهذه البداية مع تلك النهاية من المعتقد أنهما لم يأتيا بطريق المصادفة بل إنه يلزم هنا على القارئ أن يهتدي على ضوء هاتين الجملتين لكي يحاول تجميع تلك الجمل والمواقف التي تتخلل الرواية وتوضيح للقارئ لقطات من الخلفية السياسية والاجتماعية والنفسية لليابان ولليابانيين وخاصة الشباب منهم أمثال بطل الرواية في ذلك الوقت وتلك المرحلة من التاريخ.

ويقال إن هذه الرواية حين عرضها الكاتب في البداية على رئيس تحرير مجلة "غونظووه" الأدبية الفنية كانت تحت عنوان "زمن السوء" أي باليابانية (WARUI

JIDAI) ولكن بعد إعادة التفكير تغيرت إلى عنوانها الحالي "رفاق السوء"، أى أن العنوان في البداية كان مباشرا وكان يمكن من خلاله الوصول إلى المعنى الأساسي لتلك الرواية. غير أن الرواية بهذا العنوان على العكس تبعدنا عن ذلك المعنى الخفي أو الخط المستتر لها وتزيد كم التشويق في سبيل السعى نحو فك رموزها.

ورواية "حين يأتي الربيع" والتي نشرت عام ١٩٥٨ على صفحات مجلة "تشووأووه قوورون" الأدبية قبل أن تصدر في كتاب في العام التالي، تعتبر اتصالاً لتلك الفترة وتلك الخلفية التاريخية والاجتماعية لليابان وبالتالي الخلفية الشخصية لبطل القصة وللكاتب نفسه بالتالي.. والتي تعرضت لها رواية "رفاق السوء"، حيث نجد وصفا دقيقا من البطل لرفاق السوء الذين أدمنوا الرسوب في اختبارات دخول المرحلة الجامعية وكان واحدا من تلك الأسباب هو تعمدهم ذلك الرسوب هربا من التجنيد والذهاب إلى الجيش.. وبالتالي كان يصور في هذه الرواية مشاهدا كثيرة للتخبط والضياع والإحباط واللامبالاة التي كانوا جميعا يعانون منها.

ولا نستطيع أن نغفل أبدا في هاتين الروايتين أيضا خطا أساسيا واضحا وهو علاقة البطل بأمه في وضع غياب الأب ومحاولاته الفكاك من سيطرة الأم عن طريق اختيار رفاق شخصياتهم مختلفة عنه تماما ويتصفون باللامبالاة والجرأة والرغبة في إثبات الرجولة والفتوة عن طريق غزو قلوب النساء وهي أمور كان يجهلها هو بحكم بينته المحافظة

التي تربي بها.

معنا في هذه المجموعة القصصية أيضا رواية "الحذاء الزجاجي" (GARASU NO KUTSU) وهي واحدة من أشهر أعماله الروانية ، وبمعنى أدق فهو العمل الأدبي الذي أفسح له مجالا ومركزا مرموقا في الصالون الأدبي الياباني، وقد نشرت هذه الرواية أولا ضمن مجموعة قصصية صدرت عام ١٩٥١ عنوانها "رفاق السوء"

وعن الظروف التي أحاطت بمولد هذه الرواية إلى النور أود أن أسرد عليكم هذه الواقعة حيث كانت المجلة الأدبية "ميتا بوذغاكو" قد توقفت عن الصدور لفترة ما، وبعدها كانت المحاولات قد بدأت لإعادة هذه المجلة للنور، وكان يقود تلك المحاولة الكاتب والناقد الأدبى المعروف وقتها "كيتاهار ا تاكيه أو"، وكان من ضمن الأعمال التي أرسلت إليه لكي يتم الحكم على صلاحيتها من عدمه للصدور في ذلك العدد الأول بعد الإحياء روايتنا "الحذاء الزجاجي" التي نحن بصددها الآن، ولكنها في ذلك الوقت كانت بعنوان آخر وهو "هيغوراشي" - وهي حشرة طائرة من حشر ات الصيف - وفي ليلة ما كان الأدبب "كيتاهار ا" بقر أفي ملل وتعب كومة من تلك الأعمال المعروضة عليه حتى وقعت عيناه على هذه الرواية وهو مضطجع في فر اشه، فعدل وضعه فجأة وجلس وأخذ يقرأ باهتمام ونهم سطور هذه الرواية حتى أنهاها.. وبعد ذلك كتب عنها يقول: - "إن هذه الرواية بمثابة الروح الجديدة التي بعثت في

صالون الأدب الياباني".

وقد قام بعد ذلك بإرسال أوراق هذه الرواية إلى الأديب القصصي "ساطوو هارو أووه" لكي يقرأها فأعجب هو الآخر بها، وتم نشرها على صفحات المجلة على الفور.

وكان من المفارقات الغريبة أن تقفز سمعة هذه الرواية إلى القمة لدرجة أنها صارت ضمن الأعمال الروانية المرشحة لجانزة "أكوتاغاوا" للقصة في ذات السنة، وساهمت في تقديم "ياسو أوكا شووطارووه" إلى العالم الأدبي الياباني ككاتب رواني نابغة.

وكان "ياسو أوكا" وقتها في الواحد الثلاثين من عمره، وكان لا يزال يعاني من درن العظام الذي أصاب عاموده الفقري وجعل حركته صعبة للغاية. وقد طلب "كيتاهارا" من "ياسو أوكا" تغيير عنوان القصة من "هيغوراشي" لتصير "الحذاء الزجاجي".

وفكرة القصة تتلخص في تصوير بطلها وهو يقوم بالعمل مساءا وحتى الصباح بحراسة متجر لبيع أسلحة وبنادق الصيد بينما يذهب بالنهار إلى المدرسة، ويتعرف من خلال عمله على خادمة يابانية تعمل في منزل أحد الضباط الأمريكيين، وكان ذلك المنزل تحت الحراسة وخاضعا لتصرف إدارة الاحتلال الأمريكية، ثم تدور بينه وبينها قصة حب قصيرة داخل ذلك البيت في جو أشبه بعالم قصص الأطفال الخيالية.. ولكن تلك العلاقة أو الإجازة القصيرة التي كانت تشبه الحلم لم تلبث أن انفصمت عراها مع عودة

الضابط الأمريكي فجأةً من إجازته الصيفية.

وإن كانت تفاصيل القصة تعتمد على الخيال المفرط الا أن خطوطها الأساسية كانت من الواقع حيث أن "ياسو أوكا" قد مر في شبابه وبعد الحرب بتجربة العمل في الحراسة للمنازل والعقارات الخاضعة لإشراف إدارة الاحتلال الأمريكية في وقت كان فيه "ياسو أوكا" يعاني من مرض درن العامود الفقري وفي وقت كذلك كانت أسرته تواجه فيه مشاكلاً عصيبه بعد عودة والده الجنرال من الأسر لا حول له ولا وقوة . وهذه الخلفية المأخوذة من تجربته الشخصية كحارس للعقار كانت موضوعا مشتركا بين عدة أعمال أخرى له مثل "حارس العقار" (HOUSE GUARD) والتي حصل بها عام ١٩٥٣ على جائزة "أدب الساعة" والتي حصل بها عام ١٩٥٣ على جائزة "أدب الساعة" (SABIS TAITAI YOIN)

أما بالنسبة للقصة القصيرة "رائحة الحي الهادئ – دين اين تشووفو" (D. MACHI NO NIOI) والموجودة أيضا ضمن هذه المجموعة فقد نشرت أو لا على صفحات مجلة "غونظووه" الأدبية الفنية في شهر يناير (كانون الثاني) عام ١٩٥٧ وهو في السابعة والثلاثين من عمره. وهذه القصة تحمل جزءا من الواقع في أحداثها حيث أنها أيضا تعتبر من سيرته الذاتية مع إضافة أحداث خيالية، حيث أنه كان يعيش بالفعل لفترة تربو على العامين في ذلك الحي "دين إين تشوفو" المعنونة به هذه القصة وذلك منذ عام ١٩٥٤ حتى تشوفو" المعنونة به هذه القصة وذلك منذ عام ١٩٥٤ حتى

عام ١٩٥٦ وقد تزوج في هذا البيت الذي استأجره من أحد المعارف وتركه بعد ذلك عام ١٩٥٦ ليسكن ببيت يملكه في حي "تاماغاوا أوياما داي" وهو الذي يعيش به حتى الآن مع زوجته وابنته، أي أن "ياسو أوكا" نشر هذه القصة التي تحمل اسم ذلك الحي بعد خروجه منه بسنة واحدة فقط، وكان في تلك الفترة قد شهد تحولاً كبيراً في حياته حيث كان قد برئ من مرضه العضال تماماً واستقر كذلك في وظيفته وصار متزوجاً.

وهذه القصة القصيرة من الأعمال التى تستحق البحث والقراءة المتمعنة حيث تحمل الكثير من الرموز الاجتماعية لليابان ولطوكيو في فترة ما قبل وأثناء وما بعد الحرب العالمية الثانية.

أما القصة الأخيرة في هذه المجموعة وهي "البشارة" أو (GA) باليابانية فقد نشرت في إحدى المجلات الأدبية أو لا عام ١٩٦٠ عندما كان في الأربعين من عمره وهي تختلف عن القصص الأربعة الموجودة في هذه المجموعة في جزئية اتساع مساحة الخيال فيها وإن كانت في الأساس ترتكز أيضا على خلفية من حياته الواقعية في وجود أمه وأبيه معه أيضا على خلفية من حياته الواقعية في وجود أمه وأبيه معه الكبير وهو حشرة "البشارة" إلى داخل أذنه فجأة وانز لاقها إلى عمق الأذن وتسببها في إحداث ألم وإزعاج كبيرين له لمدة عدة ليال وسعي البطل الدؤوب نحو إخراجها من أذنه بشتى الطرق حتى لجأ في النهاية إلى ذلك الطبيب الذي يسكن بجوارهم والذي كان يشعر بالغرابة في تصرفاته يسكن بجوارهم والذي كان يشعر بالغرابة في تصرفاته

وتصرفات من حوله.

لقد كان اختياري لهذه الأعمال الخمسة على أساس اشتراكها جميعاً في جزئية أرضية السيرة الذاتية للكاتب وفي أنه من خلالها قد نستطيع التعرف أكثر على الخلفية الاجتماعية والسياسية لليابان في فترة ما قبل وأثناء وما بعد الحرب وكذلك للخلفية النفسية للشباب الياباني المتعلم ممثلا في الكاتب نفسه.

وهذا الكتاب المترجم هو الثالث في سلسلة ترجمات روايات هذا الكاتب من اللغة اليابانية مباشرة إلى اللغة العربية، فكان الكتاب الأول كله لرواية واحدة طويلة اسمها "مشهد على شاطئ البحر" والكتاب الثاني كان ترجمة لمجموعة قصصية بعنوان "الواجب المدرسي، وقصص أخرى".. هذا ويلزم قراءة هذين الكتابين مع هذا الكتاب من أجل وضع تصور شامل لمراحل السيرة الذاتية لهذا الكاتب منذ أن كان تلميذا في المدرسة الابتدانية حتى توفيت والدته عام ١٩٥٧ حيث كان في سن السابعة والثلاثين.

وهذا الكاتب "ياسو أوكا شووطارووه" يصنف ليكون تابعاً لمجموعة من القصصيين اليابانيين الذين بداوا انطلاقتهم الأدبية في مرحلة العشرينيات من عمرهم بعد الهزيمة في الحرب، وقد تم تسمية هؤلاء الأدباء الشبان وقتها بـ "الجيل الثالث الجديد" أو (DAISAN NO SHINJIN) وكان من المشهورين منهم "يوشي يوكي جون نوسكيه" و "قوجيما نوبوأووه" والكاتبة "صونو أياقو" و "شوونو جو

نظووه" و"شما أو طوشي أوه" وغيرهم.

وما يزال "ياسو أوكا شووطارووه" على قيد الحياة وهو الآن يناهز الواحد والثمانين من العمر، وقد أصدر عام ٢٠٠٠ آخر رواية له بعد انقطاع طويل عن كتابة القصيص وهي بعنوان "كاغامي غاوا" أو "نهر كاغامي" التي هي عبارة عن تسجيل مفصل لشجرة عائلته التي ترجع جذورها إلى بعض الأشراف الإقطاعيين بمحافظة "قووتشي" جنوب جزيرة "شيقوكو" غرب اليابان وذلك النهر هو اسم نهر موجود بالفعل في قريته مسقط رأسه.

ولقد التقيت بذلك الكاتب بالفعل أكثر من مرة وأخذت الإذن منه للقيام بهذه المجموعة للترجمات لأعماله الأدبية، وقد اخترت هذا الكاتب بالذات لأن كتابته في السيرة الذاتية بالذات هي التي جذبتني وجعلتني أدرك أنه من خلال ترجمتها سوف يتتنى للقارئ العربي المهتم بمعرفة اليابان أن يتعرف على خلفية مفصلة للظروف الاجتماعية والنفسية والسياسية التي كانت تعيشها اليابان في فترة الحرب وما قبلها وما بعدها. أي أن هذه القصيص تكون بمثابة وثيقة تاخذ الشكل الأدبى الروائي.

وأود أن استمر في ترجمة المزيد من أعمال هذا الكاتب كلما أتيحت فرصة توفير الوقت والمجهود حيث اعتبر أنه الشاهد الأخير الباقي على قيد الحياة على هذه الحقبة الهامة من تاريخ اليابان من بين الكتاب القصصيين لجيله ومن بين زملانه أعضاء نادي "الجيل الثالث الجديد" جنبا إلى جنب مع الكاتبة "صونو أياقو".

## D. MACHI No NIOI (رائحة الحي الهادئ) - ۱

لا أعرف لذلك سببا على وجه التحديد ، ولكنى كلما حللت بهذا الحي أصابني مرض ما !

نعم .. لقد جنت إلى هذا الحى مرات ثلاث ، وفى كل مرة كان يتمكن من جسدى مرض عضال . فى المرة الأولى أصبت بمرض فى الأمعاء الغليظة ، وفى المرة الثانية أصبت بالتهاب حاد فى الشعب الهوانية ، وفى المرة الثالثة أصبت بدرن العظام .

الثالثة أصبت بدرن العطام.
قد لا يصدقني أحد إذا ذكرت هذا وقد لا يأخذ أحد كلامي هذا على محمل الجد ، وكن لا يسعني إلا أن أومن بأن هناك لعنة ما تربط أمراضي بهذا الحي. ومع ذلك فمن المعروف عن هذا الحي اهتمام إدارته

ومع ذلك فمن المعروف عن هذا الحي امتمام إدارته الى حد كبير بالنظافة والمحافظة على الصحة العامة وأن تجمعاتها السكنية قد بنيت مجهزة باستعدادات مختلفة للحفاظ على البينة ، وعلى سبيل المثال فقد أنشنت عدة مدارس

خاصة لتعليم طرق طهى الطعام وللياقة البدنية وغيرها ، وقد سجلت في كتيبات التعريف بتلك المدارس العبارة التالية: "هنا أرقى أحياء العاصمة "طوكيو" قاطبة حيث تفخر بأعلى مستويات حماية البيئة".

واستطيع أن أقول أن هذه العبارة ليست على الإطلاق خيالية بعيدة عن الواقع فهذه المنطقة بعيدة تماما عن وسط العاصمة ، ولكن حسب معلوماتى فهى تعتبر من أول المناطق فى اليابان التى تم بها إدخال نظام الصرف الصحى . وأعتقد كذلك أن هذه المنطقة من أشهر مناطق اليابان بانتشار أكبر عدد من الغسالات الكهربانية والمكانس الكهربانية . فقبل الحرب (أى منذ حوالى ٢٠ عاماً) فقد كانت معظم الأسر بهذه المنطقة قد أدخلت الثلاجات الكهربانية بيوتها ، ولذلك فقد اختفت من هذه المنطقة تماما متاجر بيع الناج ولم تعد تلك التجارة رانجة بها.

هذا .. وقد أقيمت المحطة الرئيسية المترام في منتصف المنطقة ، ومن ذلك الميدان تتفرع الطرق وتمتد على شكل مروحة مفتوحة ، وقد تراصت المنازل المتشابهة على جوانب الطرق بمسافات متساوية تماما .. وهي البيوت التي تم إدخال وسائل الصرف الصحى بها جميعا ، حتى أنها كانت تبدو في منظرها ذلك وكأنها نموذج مصغر للعب الأطفال من فرط دقة هندستها.

ومن هنا يؤرقنى دائما هذا التساؤل: "ترى لماذا أصاب دائما بالمرض هنا على الرغم من توفر تلك التجهيزات الصحية".

لقد سمعت أنه توجد بعض المناطق فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تنتشر بها الزهور اليانعة المختلفة والتى تكاد روائحها ويكاد عبقها أن يصيب الساكنين بها بصعوبة فى التنفس وقد يخيل للمرء هنا فى هذه المنطقة أيضا أن هناك روائح من روائح الزهور تملأ الأجواء.

إنك حين تخرج من المحطة الرئيسية لهذا الحي سوف تجد أمامك ميدانا مفتوحاً على شكل نصف دائرة ، وإذا وقفت لتتأمل المنازل المحيطة بنصف الدائرة تلك ستجد أسوارا من القضبان الحديدية المطلية بالدهان الأبيض تحيط بكل تلك المنازل ، وستجد عند مدخل كل منزل يافطة بيضاء مكتوب عليها أسم صاحب العقار ، ولأن كل منزل منها توجد به حديقة صغيرة فسوف يتهيأ لك أن كل منزل بذاته عبارة عن حديقة جميلة للنباتات . كما أنك لن تشعر بأن هناك أناس ما يقطنون بتلك المنازل ولا حتى بأى بأثر فوجود حيوانات اليفة ، وبدلاً من ذلك فسوف يشد انتباهك وجود أشجار الباباز والمانجوستين ، وكذلك وجود نباتات أكثر قيمة وندرة وجمالاً بدرجة توحى لك بأن ساكنى تلك المنازل هي تلك النباتات نفسها وليس البشر !

إنك قد تتخيل أنك لو دخلت من بوابة حديقة هذا المنزل المبنى على الطراز الأسباني أو ذلك المنزل المشيد

على الطراز السيامى إنك سوف تفاجأ بشجرة لنبات الإسبار اجاس فى حجم الإنسان البالغ تضطجع على كرسى هزاز كبير وهى تتصفح جريدة الصباح مثلا!!

نعم .. قد تستطيع أن تتخيل على الأقل أن وضع نبات جميل من هذه النباتات في مداخل تلك المنازل هو أمر عادى عن وضع أشخاص ببشرتهم الصفراء وقواطع اسنانهم الأمامية البارزة من اليابانيين!!

على أى حال فسوف تستطيع أن تستشف أن هذه المدينة تفوح بها رائحة منعشة رطبة بمجرد أن تلمح مشهد ذلك الميدان بعد خروجك من بوابة المحطة . ولكن ذلك الإحساس قد يقودك إلى الشعور بأن هواء المكان مصطنع . أو إذا اخترت تعبيرا أفضل فسوف تشعر بأن ذلك الهواء ينبعث من مكان ما مبالغ في هندمته وجماله.

وإذا استمر بك الحال هكذا لساعات متصلة وأنت تشتم رائحة هذا الهواء فقد تجد إحساسا بالبرد يهاجم أوصالك ويجعلك في النهاية تصاب بالحمى! وبالطبع فلا شك أن إصابة شخص ما بمرض من روانح الزهور سيعود في هذه الحالة إلى طبيعة جسده ودرجة حساسيته.

ومع ذلك فلا أدرك السبب الذي يجعلني أحل بهذا المكان أكثر من مرة دون التفكير في العواقب الوخيمة التي ستحل بجسدي . قد يكون ذلك لأنني كلما ابتعدت فترة عن هذا الحي نسيت تماما مدى الضرر الذي تلحقه بجسدي روائحه تلك . وقد يكون انجذابي إلى ذلك الحي واشتياقي

إليه نابعا من انبهارى بأناقته الفاخرة. وقتها أنسى تماما الذكريات الأليمة لمعاناتى الصحية . والحقيقة هنا أننى لازلت لا أصدق أن تلك الروانح هى السبب المباشر فى إصابتى بتلك الأمراض ومع ذلك فقد كان واضحا لدى بشكل نسبى – السبب المباشر فى إصابتى بالمرض حين جنت أول مرة إلى هذا الحى.

وقتها كنت طالبا بالمرحلة الإعدادية ، وأقمت في بيت أحد أقاربي – الذي كان يسكن بهذه المنطقة – بعد انتقال أبي إلى مدينة بعيدة عن طوكيو تبعا لظروف عمله ، وصرت خلال تلك الفترة أتردد على مدرستى الجديدة من ذلك البيت . كانت هذه الأسرة تتفاخر بالتزامها بعادة النوم والاستيقاظ مبكرا ، ولذلك فكنت أحيانا أتلقى لوما وعتابا شديدا إذا سهرت قليلا أو صحوت متأخرا عن بقية أهل البيث . كما أننى كنت الحظ مظاهر الدهشة والانزعاج الشديد على وجه أهل البيت وهم ينظرون إلى شزرا حين اتأخر عن الجلوس إلى مائدة الطعام في الموعد المحدد أو حين كنت أشرع في الخروج إلى المدرسة دون تناول طعام الإفطار وذلك كما لو أن الثلوج قد سقطت في يوم من أيام الصيف القانظ!

كانت توجد ابنة لرب هذه الأسرة تماثلنى فى السن، وكان نظرها ضعيفا للغاية ، وكانت مهمة تلك الفتاة هى التنفيذ المباشر لأوامر الأم فى دفعي إلى النوم أو إيقاظى فى الصباح أو استعجالى الجلوس إلى منضدة الطعام حسب المواعيد المفروضة.

وحين علمت تلك الفتاة بعادتى فى الاستيقاظ متأخرا فى الصباح ، فقد صارت تقف فى الردهة خلف باب غرفتى كلصباح قبل موعد الاستيقاظ المفروض بربع ساعة لكى تستمر فى الصياح وهى تنادينى بأسمى!! .. وقد كانت تصيح بى هاتفة: "يا عزيزى" "شوو" .. لقد حان الوقت هيا فق من نومك فسوف تتأخر عن موعد المدرسة".

لقد كان جسد قريبتى هذه ضعيفا وبه علة ما ، ولذلك فلم تستطع الالتحاق بمدرسة البنات ، وربما لم يكن هذا هو السبب الحقيقى لحساسيتها المفرطة وامتعاضها من مجرد سماع كلمة "المدرسة" أو ذكرها على لسانها ، ولكننى حين كنت أسمع صوتها وهى تصيح من خلف الباب بكلمة "المدرسة" كنت أشعر بأن الكلمة ثقيلة على لسانها ولم تكن تمر دقيقة حتى يتحول صياحها ذلك إلى صراخ ثم إلى نحيب متواصل!

لقد كانت تصرخ قائلة:

"لقد مرت دقيقة كاملة وأنا أناديك .. ها هي مرت دقيقة ونصف"

إننى بالرغم من هياجها ذلك فقد كنت أستشعر من صوتها مدى اهتمامها العميق بى وأحيانا كان يخيل لى أنها شغوفة بى ! ولذلك فقد كنت أتعمد التلكؤ فى تغيير ملابسى، وكنت أثناء ذلك أخرج نصف جسدى من الباب الموارب مُوهما إياها بأننى قد انتهيت من الاستعداد للخروج .. تم أدخل فجاة إلى الغرفة مرة أخرى لكى تصيح وتصرخ

غاضبة ، وكان تصرفها ذلك فى حد ذاته يجعلنى أشعر بالانتشاء . ولكنى فى تلك الأحوال كنت أفاجأ بأنها غاضبة بالفعل منى غضبا و اضحا من أعماقها.

إننى لم أكن مقتنعا أبدا بتصرفات هذه الأسر التى تحرص على المواعيد هكذا حرصاً يفوق التصور.

كذلك كانت توجد بتلك الأسرة فتاة تماثلنى فى السن. وكانت أيضاً ضعيفة البصر إلى حد كبير!.. لقد كنت أقوم بمهمة إعطائها دروساً فى اللغة اليابانية حيث كانت الفتاة لا تستطيع أن تتفاهم سوى باللغة الفرنسية التى تعلمتها هناك.

لقد كنت طالباً فاشلا حينما كنت أعلمها الحرف الصينى الذى يعنى كلمة "أبيض" (وهو الحرف الذى يبدو على شكل صندوق صغير بمنتصفه خط مكتوب بالعرض) وحدث أن سألتنى عما إذا كان هناك خط واحد أم خطان مكتوبان بالعرض داخل الصندوق المرسوم وحين أخطأت فهم سؤالها وجدتها تكتب خطين .. فصار الحرف يعنى "إذا"!

كانت المتاعب التى تواجهنى فى تعليمها الكتابة فى تلك الحدود ، ولكن إذا ذهبنا إلى مشكلة المحادثة فقد فوجنت بها بعد شهر من بداية تدريسى لها أنها قد تقدمت المغاية لدرجة أنها تجاوزت المستوى الثانى عشر المحدد من قبل الوزارة .. وصارت تتحدث بلغة سليمة أفضل من لغتى أنا نفسى! .. ولذلك فحرصاً على هيبتى كمعلم لها فقد تعمدت

إدخال بعض التغييرات الصعبة التي ترد في مسرحيات الكابوكي وغيرها من أشكال الفنون التقليدية المسرحية اليابانية لكي أداري عجزى أمامها ولكن تصرفي هذا على العكس وضعني في موقف حرج للغاية وكشفني أمامها بشكل مُخجل مُذر!

ومنذ بداية ترددى عليها فقد سحرنى جمال قوامها الذى ينافى القوام التقليدى العادى للفتيات اليابانيات فى سنها، ومع تقدم مستواها فى المحادثة شيئا فشيئا فقد وجدت نفسى أغرق غرقا فى سحرها حتى أننى كنت أشعر بالارتباك وأنا أجلس أمامها وجها لوجه . نعم .. فقد كانت فى البداية تتصرف بحياء كأى تلميذة نجيبة تجلس أمام أستاذها ، ولكن مع تعودها على وجودى وصحبتى فقد صارت تتحرر فى مظهرها وتصرفاتها وكانت أحيانا تكسل عن تغيير زى التس الذى كانت تمارسه أحيانا فتجلس أمامى بالسروال الأبيض القصير المخصيص لتلك الرياضة دون أن تشعر بالحرج وتنغمس فى المذاكرة معى . ولأننى وقتها كنت آخذ أجرى بالشهر من أسرتها فلم يكن هناك مجال كى أعتذر عن تدريسى المحادثة لها فى منتصف الشهر.

لقد كانت عواطفى مضطربة وقتها بشكل غير عادى. لقد وجدتنى أدفع نفسى دفعاً لكى أخاف وأخشى الفتاة التى أحبها .. وأجد نفسى أحاول الهرب من أمامها ، وفى نفس الوقت كنت أشعر باللوعة والحسرة لعدم انتقال مشاعرى الحقيقية إليها. ولكن النقطة التى كانت تشعرنى

باختلاف حالتى عن حالة العشق المعتادة أننى فى كل مرة بعد انتهاء الدرس معها كنت أشعر فى طريق عودتى إلى غرفتى بوحشة تسبب البرودة الشديدة فى أوصالى . لقد كنت أتصور أن حالة العشق العادية من المفترض فيها أن تسبب لى سخونة واشتعالاً من جراء الغيرة أو حتى الحنق فى حالة رفضها مثلاً لحبى إذا صارحتها به.

ولكنى حين كنت أسير فى ذلك الطريق الواسع المؤدى إلى المحطة والذى تصطف على جانبيه الأشجار احسست لعدة مرات بالرغبة فى أن أموت غرقا فى حفرة ملينة بالبول والبراز! لقد خطر لى فى لحظة أننى لم أكن لأعانى مثل هذه المعاناة ولا شعرت بمثل هذه اللوعة إذا كانت تلك الفتاة أجنبية غربية وليست يابانية! نعم فلقد كانت حقا قد تدربت جيداً على فن المحادثة، ولكنها لم تكن قد تمكنت من لغتها اليابانية كما قد يبدو من الظاهر. فهى دائما كانت تحاول مجتهدة متابعة المحادثة معى وهى تبتسم المفردات الصعبة ذات المعنى العميق التى أنطق بها وذلك بعد أن تستغرق فترة من التفكير وهى تأخذ نفسا عميقا طويلاً وهى تنظر إلى من خلف زجاج نظارتها السميكة.

لقد شعرت فى النهاية - وبعد مرور عام كامل من قيامى بتدريبها على المحادثة - بنوع من الوحشة والإحباط .. فوجدت نفس أصاب بحمى شديدة لا أعرف سببا لها فرقدت فى الفراش.

لقد أخبرنى الطبيب الذى جاء لإجراء الكشف على بأننى أصبت بنكسة بسبب أنفلونزا شديدة فأدت إلى إصابتى بالتهاب فى الشعب الهوانية . لذلك فقد قررت أن أعتذر لها عن الاستمرار فى هذا الدرس الخصوصى ، ولكننى منذ اليوم التالى لزيارة الطبيب لى أحسست بتحسن ملح وظ وبعودة حرارتى إلى معدلها الطبيعى.

أما المرة الثالثة التي زرت فيها هذا الحي فقد كانت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات تقريبا .

لقد اكتشفت في تلك المرة أن معظم المنازل الكبيرة الحجم في هذا الحي قد أصبحت تحت حراسة الجيش الأمريكي ، ولقد حدث بعد ذلك أن عملت حارسا لواحد من تلك المنازل.

لقد كنت فى البداية أخطط لتحسين قدرتى فى المحادثة باللغة الإنجليزية وكنت أنوى - إذا أمكن - أن أذهب إلى الو لايات المتحدة الأمريكية . نعم لقد كنت مفعما بهذا الطموح ، ولكننى بعد مرور شهر من قيامى بمهمة الحراسة هذه أحسست بأنى قد أدمنت هذه الحياة التى جعلت منى عبداً يعيش فى رفاهية زائدة .. إن المرء إذا كان يعمل فى منزل ما تحت إمرة سيد ذلك المنزل فقد يعيش فى معاناة وذل أو راحة ورفاهية تبعاً لشخصية ذلك السيد ، ولكن فى حالتى هذه كنت أستمتع بحياة مرفهة مثل الأمريكيين الذين كانوا يعيشون فى اليابان وقتها بينما كنت أحصل على راتب مجز .

لقد كان الساكن الأمريكي لهذا البيت وزوجته لا يعودان إليه إلا لماما ، ولذلك فقد كان البيت مملكة خاصة بي فأعيش به كما يحلو لي ولم يكن مطلوبا مني سوى ترتيب البيت وتنظيفه جيدا وإعادته إلى حالته المنمقة قبل عودة الرجل وزوجته بخمس دقائق!

وما كان ينقصنى فى هذه الحياة المنعمة المرفهة التى آكل فيها وأشرب وقتما أشاء هو شيء بديهى واحد لا يختلف عليه اثنان .. ألا وهو وجود امرأة أو بالأحرى "خادمة" ، فوجود الحارس أو الخادم يلازمه وجود خادمة .. ومن يقول غير ذلك فهو كاذب مخادع!

نعم .. فقد كانت تقيم بهذا المنزل خادمة تعانى من ضعف النظر أيضا .. وكانت موجودة قبل تعيينى حارسا بالمنزل .

لقد كانت تلك الخادمة تصغرنى بثلاث سنوات أو أربع سنوات ، ولكنها كانت تبدو أصغر بكثير من سنها وكانت تبدو من منظرها وتصرفاتها وكأنها مازالت طفلة صغيرة.

إننى لم أكن أعرف السبب الذى جعلها تتعمد إظهار نفسها بذلك المظهر الطغولى .. وقد ظللت لفترة طويلة أحاول السعى لاكتشاف ذلك السبب ، وما جعلنى أشعر بالحيرة أكثر هو أن هذه الخادمة كانت فى وضع الأعلى منى مرتبة والأقدم منى فى هذا البيت بالرغم من مظهرها الطفولى ذلك! نعم فقد كانت تعرف أكثر منى كيفية تشغيل

الغسالة والمكنسة الكهربانية وطريقة التعامل مع العسكريين الأمريكيين الذين يترددون على هذا المنزل بين وقت آخر ، وكذلك كانت تعرف كل أصول وقواعد السلوكيات داخل البيت.

فعلى سبيل المثال حين كنت أحيانا أدور فى أرجاء البيت باحثا عن مفك المسامير أو حين كنت أحتار فى معرفة طريقة تشغيل رشاش الماء المثبت بقاعدة المرحاض الإفرنجى كنت أجدها دانما فوق رأسى وهى تعنفنى وتنهرنى وتقول لى أحيانا:

"ماذا تفعل بحق السماء؟ يجب أن ننتهى على الفور من ترتيب البيت .. فسوف تصل المدام بعد ربع ساعة من الآن" .

كانت بعد أن تنهى جملتها الغاضبة تلك تنزع الأدوات من يدى وتقوم بنفسها بالإنتهاء من الأعمال المختلفة وفي غمضة عين.

لقد كنت فى مثل تلك المواقف أجد نفسى أقف مشدوها أمامها وإنا أراقبها فاشعر أننى على وشك أن أتذكر شيئا ما أو أننى أعيش فى حلم غامض وأنا أشاهد طريقتها فى العمل والحركة وكذلك طريقتها فى الكلام . لقد كنت أشعر أننى قد سمعت بالفعل هذا الصوت فى وقت ما وفى مكان ما . ولكننى كنت أعجز دائما عن تذكر الصوت وكنت أفيق دائما من خيالاتى على تلك الخادمة وهى تنهى عملا ما وتنتقل إلى غرفة أخرى لإنهاء مهمة أخرى!

كنت أدرك أحيانا وفي لحظة معينة أنني أعيش خيالاً يوهمنى بأن هذه الفتاة كانت تعيش منذ فترة طويلة في هذا البيت وأنها واحدة من أهله . وكان الأمر الأسوأ هو أنني كنت كثيرا ما أدرك أنني أنا فقط الذي يعيش هذه التهيؤات من جانب واحد ، والحقيقة أنني كنت أشك أحيانا في أنها تتعمد أن تدفعني بتصرفاتها المخادعة لكي أعيش في تلك الأوهام والخيالات.

لقد حدث أن حاولت عدة مرات أن أضاجعها في غياب مستأجرى البيت، ولكنها في كل مرة كانت تواجهني بمقاومة شديدة تجعلني أشعر أنني ضعيف وبأن قواي خائرة أمامها.

لقد كانت في كل مرة تصرخ في وجهى قائلة:

"إنه أمر سيئ .. أمر سيئ أن أفعل ذلك .. إنه أمر سيئ في حق الأب والأم"

لقد كنت اشعر في كل مرة اسمع فيها هذه الكلمات بريح باردة تلجية تمر بظهرى وتجعلنى اشعر برعشة شديدة وفي كل مرة كنت أحاول فيها الاقتراب منها والإمساك بها اشعر بضعف مفاجئ مهما كنت أستجمع قوتى البدنية والعضلية . لقد كنت أحتار في أمرى وأتساءل في نفسى عن هوية "الأبوالأم" اللذان تتحدث عنهما تلك الفتاة؟

لا أحسب أولا أنها كانت تقصد ذلك الأمريكى وزوجته اللذان يستأجران هذا البيت ، لكنى فى نفس الوقت

لم أكن أتوقع أن يكونا أباها وأمها الحقيقيين حيث أنها كانت تتفوه بكلمات "Papa, Mama" .. وهي تلك الكلمات المفرطة في الإفرنجية!

لقد كان أبوها سمّاكا يعيش في حي (ل) القريب من هذا الحي ، وكان بين وقت وآخر يأتي إلى المنزل لكي يستطلع أحوال ابنته فيدخل من الباب الخلفي المؤدى إلى المطبخ وهو ينتعل الحذاء الطويل المطاطي الخاص بعمله في متجر الأسماك ، فكان دائماً يترك لفة من الجرائد الملطخة بالدم وداخلها أنواع مختلفة من الأسماك ، ولكنها دائماً كانت تتعامل مع أبيها ببرود مفرط الحظه من نظراتها وتصرفاتها .. وكان ذلك ما يدفعني إلى أن أطرد من رأسي أي تصيور أن يكون هذا هو الأب أو (Papa) ذلك الذي تصيح به وهي تحاول التملص بقوة من بين ذراعي .. أو أن يكون هذا هو الأب الذي تشعر ناحيته بالحرج أو الرهبة.

وأتخيل أنها تقصد بكلمة "بابا" و "ماما" ذلك السيد الأمريكي مستأجر البيت والمدام زوجته! وكنت أتوقع هنا أن تكون تلك الفتاة تتصرف بتلك الطريقة من وازع رغبتها في التدلل والعودة ألى مرحلة الطفولة وإقناع نفسها أنها بالفعل ابنة هذين الأمر بكبين.

على أى حال .. إننى فى كل مرة كنت أواجه فيها مقاومتها الشديدة تلك ورفضها التام لى .. كنت لا أشعر فقط بمجرد تلك البرودة والرعشة فى ظهرى وأوصالى .. بل

إنى كنت أشعر بدغدغة مقززة تسرى خلال ظهرى كله! .. فسواء كنت أتخيل دخول والدها الحقيقى هذا فجأة علينا وهو بسترته الرثة هذه التى تفوح منها رائحة السمك وبرأسه الحليق اللامع ذلك ، أو دخول ذلك الـ Papa الأمريكى علينا بعد عودته بسيارته الجيب من مقر عمله .. فقد كنت أشعر برعشة شديدة تعترى جسدى كله لمجرد تخيلى ذلك الموقف المفاجئ.

لكن ما حدث فى الواقع كان أكثر رعبا من ذلك الخيال.

فى يوم من الأيام المعتادة حين كان سيد البيت غائبا فى رحلة مع زوجته ، كنت أجلس مع الخادمة أمام مائدة عشاء حافلة حيث كنا قد أعددنا كل ما لذ وطاب من أنواع الطعام والشراب الموجودة بالثلاجة وغيرها .. وكانت قائمة الطعام بحق ينطبق عليها كلمة "وجبة عشاء كاملة" . ولكننا، حين كنا على وشك أن نشمر عن سواعدنا لالتهام تلك الوليمة فوجئنا بصوت بوابة البيت تنفتح فى توقيت غريب لم نكن قد اعتدناه ، وفى لحظات كان يقف أمامنا مساعد من ضباط الصف الأمريكى والذى كان يعمل تحت إمرة سيد ضباط الصف الأمريكى والذى كان يعمل تحت إمرة سيد البيت .. ثم صاح غاضبا بالإنجليزية:

- Hey ..!

لقد كان صوته الغليظ هذا قويا لدرجة أننى تخيلت أنه صادر من ثنيات أعماق بطنه ، فوجدت جسدى كله يرتجف بشدة ، وأسقط على ظهرى بالكرسى الذى كنت

أجلس عليه .. ولم أستطع بعدها مباشرة أن أقف على قدمى من هول الصدمة والمفاجأة!

وبعد هذه الواقعة لم تتحسن أبدا حالة ظهرى وهو الذى كنت أشعر ببرودة مبالغة به ، وصرت بعدها أرقد بالفراش لمدة عام فاقدا الإرادة لمجرد محاولة النهوض للسير، وكان هذا المرض هو أكثر الأمراض حدة على الإطلاق من بين الأمراض التى عانيتها فى هذا الحى!

ومنذ هذه المرة الثالثة التي أصبت فيها بالمرض صرت أشعر برعشة برد شديدة بمجرد أن يخطر ببالي اسم هذا الحي أو أتذكر شيئا من ذكرياته .

ولكن ما حدث بعد ذلك هو أمر فى غاية الغرابة .. حيث مرت الأيام لأجد نفسى أسكن مرة أخرى بهذا الحى .

لقد شُفيت أخيرا من ذلك المرض العضال الذى أصاب ظهرى والذى رقدت بسببه فترة طويلة بالفراش واستطعت بعد ذلك أن أحصل على وظيفة مصمم فنى بمصنع للخردوات بفضل المهارات التى تعلمتها أثناء مرضى حيث كنت أرسم تصميمات علب الثقاب .. والرسومات الملحق بنتائج الحائط ، وهناك فى ذلك المكتب الملحق بالمصنع تعرفت على فتاة وتزوجتها ، ولكن المشكلة التى واجهتنى وقتها هو عدم وجود سكن للزوجية ولما كانت زوجتى حاذقة مدبرة فقد اقترحت على أن نسكن بمكان خال الأحد المعارف والذى كان قد انتقل لظروف عمله إلى الأحد المعارف والذى كان قد انتقل لظروف عمله إلى الووساكا" .. ورأت ساعتها إن سكننا المؤقت بذلك البيت

الذى لم يكن صاحبه قد تركه تماما سيجعلنا ندفع له إيجارا رمزيا فى مقابل تواجدنا وحراستنا لذلك البيت ، ولما سمعت أن ذلك البيت يقع بنفس حى "دين إين تشووفو" بادرتها قائلا: "اللعنة .. إننى أكره ذلك الحى . نعم .. ألم يكن السيد "كيمورا" يسكن بحى "دين إين تشووفو"؟ إننى أصاب دائما بمرض ما كلما سكنت بذلك الحى".

ولكن زوجتي ردت في حدة قائلة:

"هل تريدنى أن أصدق تلك الحماقات؟ أو لا إننا لسنا فى وضع يسمح لنا بذكر ذلك الكلام ، أضف إلى ذلك أن نائب رئيس الشركة السيد "طومى ناغا" والذى توسط لزواجنا يسكن بالقرب من ذلك البيت .. إنها شروط ممتازة للسكن ولن نندم أبدا".

نعم .. لقد كانت زوجتى محقة فى كلامها .. فلم يكن وضعنا يسمح بالتردد أو القاء الشروط . لقد كان فى البيت الذى استأجرناه ثلاث غرف ، الغرفة الرئيسية كانت واسعة نوعا وبها صنبور غاز للمدفأة الكهربائية التى تركها لنا السيد "كيمورا" كذلك كانت مجهزة بعدة للهاتف ، أما الغرفتين الأخريين فكانت كل منهما فى نصف حجم الغرفة الرئيسية تقريبا وكانت أرضيتها مفروشة بالحصير اليابانى.. كانت النافذة كبيرة تطل على شارع تصطف على جانبية أشجار الساكورا وكانت تلك الجهة الجنوبية صحية معرضة لضوء الشمس ، وكنا من خلال تلك النافذة نستمتع فى الربيع بمشاهدة زهور الساكورا اليانعة.

لم تكن تجهيزات البيت أو مساحته بانسة على الإطلاق ، بل إن هذا البيت كان رانعا مقارنة بالأماكن التى سكنت بها حتى الآن.

لقد قررنا أن نجعل الغرفتين الصغيرتين لغرض النوم ، أما الغرفة الواسعة فقد قررنا أن نستخدمها لأغراض متعددة مثل وضع حامل اللوحات بها للقيام برسم التصميمات كذلك استخدامها كغرفة للسفرة والاستقبال بعد وضع المنضدة والمقاعد . وكانت الحسنة الكبيرة في تلك الغرفة الواسعة هو وجود صنبور الغاز ذلك الذي يساعدنا على طهى الطعام بسهولة وقتما نريد.

لقد قالت زوجتي:

"إنه بيت رائع ، فهنا نستطيع أن نشعر بالارتياح والاستقرار ، كذلك سوف تستطيع أنت بالتأكيد أن تمارس عملك في هدوء".

فرددت عليها قانلا:

"نعم نعم .. فيجب علي أن أشعر بالاستقرار .. وإلا.." .

لقد أومات براسى على مضيض وأنا لازلت أشعر في مكان ما بصدرى بعدم الطمأنينة . وعندما جاء زملاؤنا بالعمل لرؤية البيت الجديد أخذوا يهننوننا بالسكن الجديد واحدا بعد الآخر ، هذا ما عدا واحد فقط منهم وهو السيد "م" والذى كان مولعاً بقراءة الروايات البوليسية .. فقد أخذ

يجول بأركان البيت ويتفحصه بعينيه وهو يقول:

"أن هذا البيت يعطى الإيحاء بوقوع جريمة قتل به"! حين سمعت كلمات ذلك الزميل شعرت وكاننى اقتنع بما قاله . نعم .. فالغرفة الصغيرة كان يفصلها عن الغرفة الكبيرة ستارة قماشية لا تعطى إحساسا بالراحة ، كما أن دولاب الملابس ورف المرآة على الرغم من حداثتها فقد كانا كبيرين أكثر من المعتاد ويعطيان الإحساس بالغلظة ، وكانت طريقة وضع الأثاث بوجه عام عشوائية لا تريح العين ، وكان شكل سلك الهاتف ومواسير الغاز ملتويا متعرجا ، وخصوصا سلك الهاتف الذي كان يزحف على أرضية الغرفة بذلك الشكل الملتوى الذي يثير غرائز محبى القصص البوليسية!

ولكنى وجدت نفسى أجلس على ركبتى فى صدر الغرفة الصغيرة المفروشة بالحصير .. وهى الغرفة التى كانت تعلو مستوى الغرفة الواسعة بمقدار قدم تقريبا .. وانحنيت برأسى تحية للزملاء الذين كانوا يجلسون بالغرفة الواسعة وكأننى أوشك على البدء فى إلقاء خطبة تقليدية أمام جمهرة من المشاهدين وفي قرارة نفسى محاولة لطرد تأثير كلمات الزميل "م" عن رأسى!

وكما صدق حدسي فقد شعرت تلك الليلة بالم ينغز رنتى اليسرى ، ولذلك فعندما أفقت في الصباح الباكر أسرعت بالذهاب إلى المستشفى وهذا على غير عادة الكسل التى كنت أتميز بها وأخذت صور أشعة على

الصدر وقمت بتحليل الدم ، ولكن لم يكن هناك أمر طارئ على وجه الخصوص .

ومن بعدها لم أشعر أبدا بأى تغير غريب على حالتي الصحية .

كنت حين أقابل بعض المعارف في مكان ما ويسألوني عن السكن الجديد ..

كنت أجيبهم بأننى أسكن فى حى "دين إين تشووفو" .. فكانوا جميعهم بلا استثناء يحسدونني على سكنى بذلك الحى ، ويمتدحون رقى ذلك الحى وفخامته ، فكنت أجيبهم قائلا : "حسنا .. لا بأس بذلك المكان .. فأهم شيء أنه هادئ". وشيئا فشيئا أخذت أشعر أنا الآخر بالراحة والاستقرار.

نعم .. إننى حين كنت أمعن التفكير في هذا الأمر كنت أكتشف أن المرات الثلاث التي أصبت فيها بالمرض كانت كلها في ظروف إقامتي ببيوت لا أملكها ، فكنت أقيم في غرفة عند بعض المعارف أو أقيم بغرفة لمخدوم ، ولم يكن ذلك يعنى بالضبط أننى كنت أسكن بهذا الحي بمعنى الكلمة . إننى حقا هذه المرة لم أكن أملك هذا البيت الجديد بمعنى الكلمة وإن كنت على الأقل أقوم بدفع إيجار من جيبي الخاص لأجرة البيت وأشعر لذلك بالارتياح والاستقرار وفي هذه الحالة فقد تكون رائحة هذا الحي قد صارت أخيرا لا تضر بالصحة مثلما كنت أشعر من قبل ! نعم .. لقد صدرت أشعر بهذا الإحساس.

لقد استطعنا بالكاد أن نشترى منضدة ومقاعد جديدة بفضل الحوافر التى حصلنا عليها كلانا من العمل ، وبهذا تغير انطباع الغرفة الكبيرة عما كانت عليه من قبل من جو يوحى بـ"مسرح جريمة قتل" ، وبعدها .. ومن أجل أن أشعر براحة أكثر فى العيش بهذا البيت مع زوجتى فقد قمت بشراء كلب ، وكانت زوجتى الواعية المدبرة قد طرأت لها فكرة شراء الكلب ذات يوم حين فاجأتنى قائلة:

"بالمناسبة .. لقد قرر نانب رئيس الشركة السيد "طومى ناغا" شراء كلب كبير من نوع "أكيتا" اليابانى الأصل، وكان يشكو ذلك النهار من حيرته في كيفية التخلص من كلبه الـ "سوبانيل" الذي لم يعد يستطيع ترتيبه ورعايته، ما رأيك .. فلنأخذ منه ذلك الكلب ونقوم بترتبيته"! نعم .. لقد استطاعت زوجتي أن تجد كلباً تحصل عليه دون دفع نقود في شرائه.

ومع ذلك فقد رددت عليها متشككا وقلت :

"ألا ترين أن ذلك النوع من الكلاب نادر وغالى الثمن؟ ألم يكن نائب رئيس الشركة يتباهى بامتلاكه له"؟ لكن زوجتى ردت على في ثقة قائلة:

اليس الأمر كما تتصور . إن ذلك الرجل من النوع

الذى يصاب بالملل بسرعة ولذلك فإننى متأكدة أنه قد ضاق ذرعا بذلك الكلب، وإلا لما أقدم على شراء كلب من نوع "أكيتا" وقام بتربيته".

لقد كان ذلك الكلب الـ"سوبانيل" أسود الشعر وقصير

الأقدام ، وكذلك أذناه طويلتان متدليتان وتكادان تلمسان الأرض ، وكان الكلب يحصل على شهادة من الجمعية البريطانية لتربية الكلاب تدل على نقاء نوعه أبا عن جد ، ولذلك فقد كان كلبا رفيع القيمة مبالغا في أرستقر اطيته بحيث كان من الصعب أن تجد مثله في حي "دين أيسن تشوو فو ".

لقد كنت أشك في كون السيد "طومي ناغا" قد قرر الاستغناء عن ذلك الكلب القيم لمجرد أنه سريع الملل كما قالت زوجتي ، بل كنت قد سمعت أنه لم يكن شغوفا من البداية بذلك الكلب .. ولذلك فلم أكن مستريحا لأن يترك لنا ذلك الكلب غالى الثمن هكذا دون مقابل ، ولكن الحقيقة إن اتفاقه النهائي معنا كان واضحا من أنه لا يمانع إطلاقا من أن نقوم بتربية ذلك الكلب على أنه من أملاكنا الخاصة . لقد قال لنا السيد "طومي ناغا" الجملة التالية في نهاية لقانه بنا:

"لقد جنتم فى وقتكم .. فقد كنت احتار فى امرى حيث لا أجد الوقت كى أصحبه فى نزهته اليومية المحددة كل يوم".

وبعد أن أنهى السيد "طومى ناغا" جملته تلك أعطانا أيضا بعض متعلقات الكلب مثل سلسلة الرقبة والفرشاة ومقص الشعر وغيرها.

بالنسبة لطبيعة عملى فلم يكن هناك وقت محدد النزم به للخروج كل يوم ، وعلى العكس فقد كنت أستطيع إعطاء إنتاج أكثر ونتانج أفضل حين أقوم بالعمل في البيت

عن قيامى بنفس العمل بالأتيليه الملحق بالشركة ، ولذلك فكلما كنت أنتهى من مهمة ما كنت أجد أن ذلك الكلب هو أفضل رفيق لى حين أخرج للتمشية واستشاق الهواء .

وفى بداية الأمر كنت أشغل نفسى بانتقاء أنواع طعام معينة له حيث أنه كلب من نوع راق ، ولكن مع مرور الأيام ومع تعودى عليه فقد أدركت أن الكلب مهما كان بفطرته مثل باقى أنواع الكلاب .. فقد كنت أتركه لحاله يدس أنفه فى الحشائش البرية النابتة على جوانب الطريق لكى يشمشم هنا وهناك باحثا عن شئ يأكله ، وقد كان ذلك الكلب يحب القراقيش المملحة عن أى شئ أخر .. فكان يسرع إلى التهام تلك القراقيش حين أقدمها له ويبتلعها على الفور دون أن يمضعها فتنحشر أحيانا فى حلقة فيصدر صوتا واهنا غريبا وكانه يعانى ، ولذلك فقد كنت أشعر بغبائه الشديد فى مثل تلك المواقف .

ولكننى فى أحيان أخرى حين كنت أصطحبه كنت الحظ عيون المارة بالحى وهم ينظرون إليه فى إعجاب وهو يهتز بشعره الأسود الغزير الجميل هذا وبأذنيه المتدليتين هاتين.

وفى بعض الأحيان كانت تتوقف بعض السيدات عن السير ثم تلتف إلى الخلف لتتابع الكلب بنظراتها وهو يبتعد عنها ، وكانت هناك بعض السيدات تستوقف الكلب لكى تداعبه وتتحسس رأسه وشعره الغزير ، فكنت أتعمد فى مثل هذه المواقف أن أنادى الكلب باسمه بصوت عال قائلا: "راغون"!

أو كنت أحيانا أتعمد النظاهر بأننى أنهر ذلك الكلب الإرستقراطى وأحذر السيدة قائلاً: "خذى حذرك يا سيدتى فقد بعضك".

ثم أقوم بشدة بالسلسلة لكي أبعده قليلاً عن السيدة.

بالنسبة لى فكونى قد صرت هكذا أستطيع ترويض مثل هذا الكلب الأرستقراطى إلى هذه الدرجة فقد كان ذلك يعطينى إحسانا أكثر بالراحة والسرور وبعدم اللجوء مرة أخرى للوقوع فى رهبة الخوف من الراحة الأرستقراطية لهذا الحى! لقد كنت فى مثل هذه اللحظات أجدنى أردد فى نفسى عبارة معينة وهى: "آه .. ها قد تعودت أخيرا على هذا الحى".

وفيي يـوم مـن الأيـام المشمسة المعتدلـة الجـو اصطحبت الكلب كعادتي لعمل النزهة اليومية ، وأحسست أن هذا اليوم هو أنسـب الأيـام لمثل هذه النزهة ، ووجدت نفسي منتشيا بشعور يطلقون عليـه بالإنجليزيـة NDIAN حيث انطبقت ظروف الطقس مع حالتي النفسية. وحين كنت أسير في نقطة معينة لمحت على الناحية الأخرى من الطريق رجلا أنيقا شائب الرأس يرتدي سروالا ضيقا برسوم الكاروهات – والتـي كانت قد انتهت شعبيتها منذ زمن – وحذاءا رياضيا خفيفا ، لقد كان من النادر مشاهدة رجل في سنه تليق به تلك الملابس في أي حي آخر ، لقد رجل أرستقر اطي مهذب ،

لقد أحسست بالإعجاب بمنظره .. فأخذت أتابعه بعينى من بعيد ، ولكنى فوجئت به يغير مساره بعد أن كان متجها إلى المحطة مبتعدا .. فقد عاد أدراجه وأخذ يقترب منى .. ثم أنبرى يقول فجأة :

"أاه .. يا له من شئ رانع .. إنه رانع حقا"!
ولكنى أمام هذه المفاجأة لم أستطع أن أرد بشىء
وكأننى أصبت بالخرس! لقد اكتفيت بأن أحنى رأسى قليلا
بالتحية وأنا أقول: "أبدا" ، ثم حاولت أن أتابع السير في
طريقى . ولكنى في هذه اللحظة تهيأ لي أن هناك شخص ما
يقف خلفى .. وأن ذلك الرجل الأرستقراطي كان يوجه
حديثه إلى ذلك الواقف خلفي وليس إلى أنا شخصيا ولكنني
لم أستطع حتى أن أجد القدرة على الالتفات إلى الخلف
والتأكد من هذا .. نعم .. لقد أحسست بأن جسدى قد تخشب
تماما وبأنني فقدت القدرة على الحركة .

لقد عدت هنا وسألت نفسي قائلا:

"لماذا تضطرب هكذا بحق السماء؟ إن ذلك الرجل الأرستقراطي المهذب لا يعنيه أمرك فى شئ .. إن الأمر كله أنه معجب بهذا الكلب ليس أكثر . إن الأمر لا يزيد عن حب فضوله فى معرفة أصل هذا الكلب ونوعه وسنّه.. فلماذا لا تستطيع أن تجيبه و تحاور ه"!!

ولكنى بالرغم من ذلك وجدت أن لسانى كما لو كان قد التصق بحلقى وعجز عن الحركة ... وأحسست أنه حتى لو تحرك لسانى فقد كنت على وشك أن أتفوه بالعبارات

التالية:

"هذا الكلب ليس ملكى .. إننى أستعيره .. هذه الملابس أيضا أستعيرها ، والسكن أيضا أستعيره .. كذلك فأنا نفسى لست ملكا لنفسى .. فإنى مرهون للغير"!!

لقد أفقت من تخيلاتي لأجد ذلك السيد المهذب الوسيم لا يزال واقفا أمامي ينتظر إجابتي .

اما أنا فقد ظللت متسمراً في مكانى أبتلع عبارة "هذا الكلب" التي كانت على وشك الخروج من فمى ولكنها لا تخرج أبدا ، وبعد لحظات أحسست بالبرودة تجتاح فقرات ظهرى وأحسست باننى أرى أمام عينى ذلك البيت الذي أستعيره ينهار محدثا ضجة عالية . وفجاة أفقت مرة أخرى على الكلب "راغون" وهو ينطلق باقدامه الأربعة بكل سرعة بعد أن قطع السلسلة يعدو هناك باتجاه الميدان ذو الطرق المتفرعة منه على شكل مروحة - وذلك دون أن ينحرف يمينا أو يسارا حتى غاب تماما عن عينى!!

## AOBA SHIGERERU حين يأتى الربيع

هذه السنة (وكما هي العادة) رسبت في الاختبار مرة أخرى! القد التابتي عدة أحاسيس متداخلة حين علمت بذلك الخبر .

ذلك الصبياح .. التقطت آذان "جونتارووه" صوت خطوات الخادمة الشابة ولهى ترتقى درجات السلم الخشبى في نغمة منظمة خفيفة وهو السلم المؤدى إلى الدور الثانى حيث غرفته ، وحيث كان قد أفاق لتوه من النوم وما زال راقدا داخل الفراش . لقد كان وقع تلك الخطوات يدغدغ صدره ويبعث داخلة توقعات و آمال متداخلة

لقد كان طرف أنف تلك الخلامة محمرا دائما .. ويبرز من فتحتى تلك الأنف بعض الشعيرات التى كانت تبعث فى نفسه الضجر ، ولكنه إذ تناسى ذلك العيب فقد كان وجهها فى مجمله مقبولا بشكل ما بالنسبة له . وكانت هناك غرة فى أسفل ذقنها تقسم ذلك الذقن إلى نصفين ممتلئين

متساويين أما كتفاها فقد كانا نحيلين منحدرين إلى أسفل ... ورقبتها كانت ممشوقة نحيلة ، أما عيناها فكانتا مرفوعتين من أطرافهما الخارجية إلى أعلى فليلا . ويشع منهما أحيانا بريق لامع يشيع بالتحدى ... وهو الأمر الذى كان أيضا لا يبعث على الارتياح بداخله .

لقد تظاهر "جونتارووه" بأنه ما زال مستغرقا فى النوم منتظرا لحظة أن تفتح الخادمة باب الغرفة الخشبى الخفيف المنزلق ... متخيلاً تلك الخادمة بصفاتها تلك وهى تنزلق إلى داخل فراشه!!

لقد قال "جونتارووه" في نفسه وهو يتابع صوت خطواتها: "ماذا يحدث لو صار ما تخيلته أمرا واقعا وانزلقت تلك الخادمة إلى داخل فراشي عن طواعية منها؟ لالا ... قد أكون واهما ولكن قد أكون على العكس مصيبا ... فما الذي يجعلها تتسلل إلى غرفتي هنا بالدور الثاني في تلك الساعة المبكرة من الصباح وهي تعلم تماماً بأنه لا يوجد في البيت سواى أنا وهي" ؟

لقد أغمض "جونتارووه" عينيه وحرص على ألا يتحرك وهو يترقب انفتاح الباب الذى لا يبعد سوى خطوتين أو أدنى من وسادته . وللحظة تخيل "جونتارووه" أن الخادمة قد تتردد فى قرارها فتتوقف عن الصعود على السلم ثم تعود أدراجها إلى الدور السفلى مرة أخرى . ولكن صوت الخطوات استمر حتى توقف تماما عند الردهة الصغيرة التى تقع خارج باب غرفته .

ها هو باب الغرفة ينفتح ببطء وهدوء ، ولم يكن يشغل بال "جونتارووه" لحظتها سوى التفكير في أخذ الوضع المناسب داخل الفراش بحيث يبدو لها إن رقدته تأخذ شكلاً طبيعيا توحى بأنه مستغرق تماما في النوم . لقد كان يعتقد إن هذا الوضع هو أكثر الأشكال التي ستعطيها الشجاعة لكي

ولكن "جونتارووه" لم يستطع الاستمرار في تمثيل دور الغارق في النوم ، ففتح عينيه كي يطلع على ما صارت إليه الأمور عند مدخل الغرفة ، فإذا به يلمح الخادمة وهي تفتح الباب نصف فتحه بينما برز وجهها من تلك الفتحة وهي ترسم على وجهها ابتسامة عريضة!!

تستمر في مغامرتها!

كان طرف أنفها - كما هو دائماً - محمرا ، وكان ذلك الجزء هو أكثر الأجزاء التي تركت في نفسه انطباعاً قويا في تلك اللحظة . ولم تمر ثوان إلا وبادرته الخادمة وهي تقول :

لقد كان بيدها بطاقة بريدية مختومة بخاتم البريد السريع ، وكانت مرسلة من مكتب القسم التمهيدي لجامعة "ز".

"سيدى الصغير ... هناك رسالة لك"

حين لمح "جونتارووه" عنوان الراسل شعر بأنه أفاق للمرة الثانية من النوم ، وقفز إلى مخيلته في نفس اللحظة منظر السطح الهرمي الأصفر لمبنى الجامعة .

السيد "أبيه جونتارووه" – رقم جلوس : ١٢٩٨٩

نتيجة امتحان اختبار المتقدمين للسنة التمهيدية للمذكور أعلاه

راسب

## وهذا للعلم ... وشكرا

لقد استمر "جونتارووه" لبعض الوقت يحملق فى ذلك الختم ذو الحبر البنفسجى الذى يحمل عبارة "راسب" دونما أن يشعر بأى انفعال معين . لقد حاول "جونتارووه" أن يقنع نفسه بأنه مازال نائما وبأن ما رأته عيناه منذ لحظات لا يتعدى أن يكون كابوسا سخيفا ، ولكن ها هى خطوات الخادمة وهى تهبط درجات السلم يدوى فى أذنيه لكى تنبهه أنه مستيقظ تماما وإن ما حدث لم يكن حلما بأى حال من الأحوال!!

لقد كانت أشعة الشمس تتسلل من خلال زجاج النافذة التى تقع أسفل السلم ، كانت تلك الأشعة تعطى الإحساس الحقيقى بأن الوقت هو منتصف الربيع . وفى نفس الوقت كانت تؤكد له بأنه قد رسب مرة أخرى هذه السنة .

لقد صار "جونتارووه" معتاداً على هذا الإحساس فى السنوات الأخيرة ، فقد صارت كلمتا "الربيع" و "الرسوب" مترادفتين يرتبطان ارتباطاً لا ينفصم عراه داخل قلبه!

هبط "جونتارووه" درجات السلم متوجها إلى دورة المياه بالدور السفلى . وحين وصل "جونتارووه" إلى الدور السفلى ، كانت أشعة الشمس تتسلل من خلال أغصان

الشجيرات المزروعة بأصص الزرع والمصطفة بالشرفة التي تقع بالجهة القبلية وذلك إلى أركان الدور السفلي.

وقد كانت أشعة الشمس تلك تستحيل فى ناظرى "جونتارووه" كما لو كانت تعكس غمازتى فم الخادمة وهى تبسم . وذلك على الأبواب الورقية للدور السفلى! ولحظتها فقد أدرك "جونتارووه" مغزى وجه الخادمة المبتسم التى كانت قد قرأت محتوى البطاقة البريدية قبل أن تدفع بها له ... وإنها جاءت بالبطاقة خصيصا إلى غرفته لكى تتشفى فى "جونتارووه" وترى انطباعه حين يقرأ محتوى البطاقة!

لقد كانت تلك الخواطر تجول برأس "جونتارووه" حين كان يتبول داخل دورة المياه وهو يتخيل وجه الخادمة بعينيها الماكرتين ذات الحدقتين الصغيرتين نسبيا . وللحظة استرق "جونتارووه" النظر إلى عضوه الذكرى وهو يتبول حيث لاحظ إنه – على غير عادته في ذلك الوقت من النهار صغيرا غير منتصب! فتمتم "جونتارووه" في سريرته قائلا "اللعنة"!

نعم ... فقد كان "جونتارووه" يعنيه أمر تلك الظاهرة ... فقد كان يلحظ دائما انتصاب عضوه حين يستيقظ كل صباح فى فراشه ، وذلك فقد كان يحاول أن يخفى بروز عضوه هذا بتغطيته بالبيجاما وهو فى طريقه كل صباح إلى دورة المياه وذلك بشدها إلى أسفل تارة أو بضم حوافها إلى الأمام تارة أخرى ، ولكن ها هو ذلك الصباح يجد نفسه على غير العادة لا يلجأ إلى القيام بتلك الحيل!!

لقد أدرك "جونتارووه" بأن ما حدث له من تغيير فسيولوجى ذلك الصباح كان ولا شك بسبب تأثره بخبر الرسوب هذا ... ومع ذلك لم يكن هذا الأمر قد سبب له على وجه الخصوص أى شعور بالحزن أو القلق أو الهم ... وقد يكون سبب عدم اهتمامه ذلك بسبب تكرار ذلك الرسوب فى العام الماضى والعام الذى قبله وكذلك العام الذى سبقه ، نعم قد يكون هذا هو السبب .

نعم ... فمهما كانت الأمور غريبة ومؤلمة ... فإن التعود عليها قد يكسب المرء نوعاً من عدم المبالاة بها ... بل والتعود عليها كنغمة وتيرة للحياة!

ولكن المشكلة تكمن هنا في كيفية نقل هذا الخبر إلى الوالدة!

وكعادة كل سنة ، فقد توقع "جونتارووه" أن تبكى أمه وتعنفه وتصيح فى وجهه ثم تهجم عليه وتلطمه وتقرصه وتخدشه بأظافرها مثل كل سنة ... وكأنما كان الأمر مثل مشاجرة تقوم بها تلميذة من تلميذات المدارس .

ولكن على أى حال فهمها تمادت أمه فى اعتدائها عليه فلن يكون الأمر مؤلماً كثيراً بالنسبة له حيث لا تعدو قواها – مما كانت – سوى قوى واحدة من النساء!

ولكن الأمر الذي كان يخشاه ويشعره بالخزى والعار أن يراهما أحد وهما في معمعة تلك المعركة ... خصوصا ومما أزاد الطين بلة أن الخادمة قد علمت بالفعل بمحتوى البطاقة البريدية وتنتظر اللحظة التي تستمتع فيها بالفرجة

على ما سيحدث له .

ولكن لحسن الحظ كانت الأم لا تزال غارقة فى نومها - كعادتها - حتى تلك الساعة من النهار ، وقد انتهز "جونتارووه" تلك الفرصة وتسلل على أطراف أقدامه ، حتى وصل إلى باب غرفة نومها وحشر البطاقة إياها بين ضلفتى الباب ، ثم انطلق يتمشى على غير هدى فى الطريق .

ولكن تلك التمشية بالطبع لم تكن تشعر "جونتارووه" بأى نوع من المتعة ، فبالرغم من أنه كان يقنع نفسه بأن أمر رسوبه هذا غير ذى بال ... إلا أنه حين بدأ يشرع في السير خارج البيت شعر بأن الحروف البنفسجية لكلمة "راسب" تلك صارت مطبوعة طبعاً فوق بصره ولا تفارق ناظريه للحظة ! حتى حينما كان "جونتارووه" يحاول مغالبة ذلك الشعور بالنظر بعينيه إلى أسفل ... كانت تبدو تلك الحروف وكأنما قد صارت مطبوعة تحت أقدامه على قارعة الطريق فلا تترك مسافة منه إلا وتشغرها في تحد سافر . لقد شعر "جونتارووه" وكأن تلك الكلمة "راسب" سوف تطارده طول حياته أينما سار وأينما حاول الهروب . ولذلك لم يجد "جونتارووه" مفرا من العودة على أدراجه إلى البيت.

حينما دخل "جونتارووه" إلى البيت ... وجد أمه تجلس أمام طاولة الإفطار بعد أن تم تجهيزه ، لم يكن "جونتارووه" يجد تفسيرا لانعكاس صورة أمه في جلستها هذه - على غير عادتها - حيث لم تكن أمه البدينة تلك تبدو

فى عينيه عريضة مكتنزة أكثر مما كانت تبدو طويلة نحيلة لقد أنتاب "جونتارووه" ذلك الشعور بعد أن فتح باب غرفة الجلوس داخلا إليها من ناحية الباب الزجاجي الذي يطل على حديقة المنزل!

لقد بادر "جونتارووه" أمه قائلاً: "أمى ... هل رأيت البطاقة البربدية؟

فردت عليه أمه قائلة وهى تزفر زفرة عميقة" آااه ... لقد رأيتها . لم يكن الخبر غريبا بالنسبة لى فماذا كنت أتوقع منك مع كسلك الواضح هذا"

وعلى غير المتوقع كانت إجابة الأم على سؤال ابنها هادئة رزينة خالية من أى انفعال واضح - على غير العادة - بل إن الأم استمرت في تتاول إفطارها بإيقاع بطئ ، وحينما انتهت من الإفطار نهضت من أمام الطاولة وأخذت تدندن بأغنية فلكلورية يابانية بينما كانت تأخذ طريقها إلى الغرفة المجاورة!!

يبدو أن الأم - مثلها مثل "جونتارووه" أيضا - قد بدأت تدرك إنه ليس أمامها سوى أن تسلم بالأمر الواقع . إنها لم تستطع أن تنسى ما قرأته فى شبابها عن طالب فى السنة الأولى الثانوية يظهر فى قصة اسمها "حكاية كوغيه نوما" كتبتها سيدة اسمها "أوتشى فوجى تشيو" ، ومن فرط تعاسة الأم من إجبارها على الزواج برجل عسكرى - الذى هو أبو "جونتارووه" - فقد كانت على الأقل تضع أملها فى ابنها لكى تساعده حتى يدخل المدرسة الثانوية ... وحتى إذا

فشلت فى ذلك كانت تود حتى لو استطاع أن يدخل أى مدرسة ما لكى يلبس تلك القبعة المدرسية السوداء ذات الشريط الأبيض ، وقد كانت تلك الرغبة قوية للغاية تريد تحقيقها بأى شكل من الأشكال.

ولكن يبدو أن تفاؤل الأم واطمئنانها مازال أمامهما طريق شاق طويل . إنهم يقولون إن الكارثة تحل وقت أن يكون المرء مطمئنا غافلا عنها . فيوم أن جاء الخبر البغيض ... زارهم بعد الظهر ذلك الترزى ذو الأصل الصينى دون موعد مسبق.

لقد وقف ذلك الرجل عند بوابة البيت بوجهه الأصفر وهو يتصبب عرقا بينما يرسم على وجهة ابتسامة عريضة، فقد جاء بالبذلة المدرسية التى طلبتها منه أم "جونتارووه" بعد إعلان النتيجة التمهيدية لدخول جامعة "ز" والتى كان قد نجح فيها "جونتارووه".

قد يتهم الناس هذا "جونتارووه" وأمه بأنهما عجولين متسرعين ، ولكن تلك الطبيعة كان يشترك فيها الابن وأمه! ففي أول سنة جرب فيها "جونتارووه" دخول الامتحان تلقى ذلك الامتحان في مدرسة ثانوية باحدى المناطق المشهورة بالعيون الساخنة بمحافظة "قووتشى" حيث مسقط رأس والد "جونتارووه" ، وبعد أدانه لذلك الامتحان (١) التمهيدى ... عرج في طريق عودته إلى طوكيو على

<sup>(</sup>١) امتحان دخول الجامعات في اليابان على مرحلتين.

المسرح الاستعراضي بمنطقة "تاكارازوكا" ثم قضى الليلة عند أحد أقاربه بمدينة "أووساكا" وذلك تفاؤلا بالنجاح وفي السنة التالية ... ولأنه كان مصمما على النجاح ، فقد ذهب وتلقى الامتحان بمدرسة يعرف عنها سهولة امتحاناتها وذلك بمنطقة تبعد جنوبا عن المدرسة السابقة . وليلة الامتحان ذهب "جونتارووه" مع صديق له يدعى "ه" إلى أحد المقاهي ولكنهما فوجئا بعد دخول المقهى إنه لم يكن من تلك المقاهي العادية! فوجدوا وصيفة من وصيفات المقهى تجالسهما بينما لم تكن ترتدى ملابسا داخلية تحت ثوبها ، ولكي لا تسخر تلك الوصيفة من سذاجتهما وعذريتهما فقد تعمدا إظهار رجولتهما فشربا خمرا يطلق عليه "شمبانيا التفاح" .. مما تسبب في فشلهما في الامتحان صباح اليوم التالي !! .

وفى السنة التى تلتها غير "جونتارووه" الوجهة تماما وذهب لتلقى الامتحان فى مدرسة تقع شمال شرق اليابان، ولكى لا يكرر المأساة التى حدثت فى السنة التى سبقتها اعتكف "جونتارووه" ليلة الامتحان بغرفته التى استأجرها بأحد البنسيونات ولكنه مع ذلك كرر نفس المأساة ورسب!! مع أنه بعد ذلك الامتحان كان متأكدا من أنه أجاب أفضل من أى سنة مضت.

لقد كان "جونتارووه" يختار المدارس المعترف بها من الحكومة بحيث يؤجل تجنيد من ينجح في امتحاناتها ، ولكنه مع تكرار ذلك الرسوب لم يعد يهتم باختيار هذه النوعية من المدارس وجاء اختياره في النهاية على القسم

التمهيدى بجامعة "ز" تلك ... وهي الجامعة التي لم تكن تطلب مستوى عاليا.

ووقت أن تلقى الامتحانات بذلك القسم التمهيدى لتلك الجامعة لم تكن قد ظهرت بعد نتيجة امتحان التصغية الأولى الذي تلقاه في إحدى المدارس المعتمدة.

ولأن الأم كانت تظن أنها إذا تشاءمت فسوف يرسب مرة أخرى .. فقد أقدمت على إخراج قطعة القماش الصوف التي كانت تحتفظ بها من أجل ابنها واستدعت ذلك الترزى الصيني وطلبت منه تفصيل البذلة الخاصة بالجامعة "ز".

وقف الترزى الصينى عند بوابة البيت ...ثم بادر الأم: "ها هو الطقس قد اعتدل وصار دافئا". قال الترزى تلك الجملة وهو متوتر متردد حيث كانت الأم ترمقه شزرا دون أن تنبس ببنت شفة.

لم يكن الترزى المسكين يجد تفسيرا لنظرات الأم النارية الحانقة التى كانت توجهها إليه ... فأخذ يغالب ذلك الموقف و هو يضحك ملء وجهه حتى طفت التجاعيد على وجهه الأصفر ويقول: "حسنا إنها هدية متواضعة إحتفاءا بنجاح السيد الصغير"، ثم مدالرجل يده بصندوق البذلة مع لفافة ورقية صغيرة.

ومع ذلك لم تخرج الأم عن صمتها ولم تتوقف عن توجيه نظراتها النارية إليه: لقد استحال الجو حول المكان باردا قارصا مع استمرار ذلك الصمت المتوتر.

لم يجد الرجل الصينى هنا حيلة سوى أن يتجنب

نظرات الأم .. فأخذ يجول بنظراته الزائغة حول المكان .. حتى وقع بصره على سيف معلق بجوار البوابة ومغطى بالأتربة ... فاستحال وجهه المتصنع الابتسام إلى وجه يملؤه الرعب ... فدفع بيده التى تلقت أجرة تفصيل البذلة منذ قليل إلى عبه ... ثم انطلق مسرعاً عائداً أدراجه واختفى فى لحظات .

بعدها مباشرة صرخت الأم في هستيرية صائحة "جونتارووه"

وبعد أن اقترب منها "جونتارووه" ، قالت له في لهجة حازمة : "اجلس هنا ... نعم أجلس في أدب هنا أمامي"!

وهنا أخذ يتمتم "جونتارووه" في نفسه قائلاً: "ها قد عاودت الكرة ... لقد حان الوقت لكي تبدأ المراسم السنوية المعتادة للمرة الرابعة"!!

بادرته الأم قائلا: "قل لى بحق السماء ماذا تنوى أن تفعل ، إن أبوك هناك فى ميدان القتال ... وإننى لن أظل أعيش من أجلك هكذا إلى الأبد ، إذا مات أبوك ومت أنا أيضا فماذا عساك أن تفعل وكيف ستعيش وحدك وتخوض دو المة الحياة؟ هل برضيك أن تدخل الجيش"؟.

ولكن الأم لم تزد على هذا الكلام شينا وكأنما أرادت عدم إكمال ما كانت تريد أن تقوله ، فقد أدركت الأم هنا بأن ابنها قد وصل إلى المرحلة التى لن يستطيع فيها الإفلات من التجنيد مهما هاجمته وأنبته وعنفته!

بعد لحظات تحولت نبرة الأم إلى صوت متهدج وهن وهي تقول له: "حقا ... قل له بحق السماء ماذا عساك أن تفعل لي" ؟

لقد كانت مسألة اقتياد ابنها إلى الجندية – وهى التى كان ينعتها الناس بأنها من النوع الذى لا يظهر عليها كبر السن – تعنى بالنسبة لها معنى آخر وهو تعطله عن الدراسة. وهو المعنى الذى كانت ترفض استيعابه تماما .

لقد كانت تلك الأم مهما عنفت ابنها الأوحد ومهما سبته بأقذع السباب لا تزال في قرارة نفسها تعتبره فخرا لها وتعتبره إنسانا عظيماً للغاية في حالة مقارنت بزوجها "جونكيتشي"!! وعلى هذا الأساس فقد كانت الأم تشعر بأنها لا تستطيع أبدا أن تستوعب أو تتقبل أن ابنها الذي سيكون عريفا بشريطة واحدة سيكون في نفس الوقت في وضع العبد بالنسبة لزوجها الذي هو برتبة جنرال بالجيش! ولذلك لم يكن بوسع الأم لكي تواسى نفسها وتغالب قلقها وحنقها واضطرابها سوى أن تقول لابنها: "على أي حال يجب أن تأخذ الأمر بشيء من الجدية ... فمن الأن وصاعدا لن يعود الأمر ضربا من المزاح".

ولكن لأن "جونتارووه" أمام كلماتها هذه كان يكتفى بمجرد طأطأة رأسه وهو منكسر منكمش فقد أثار حاله هذا حنقها مرة أخرى فصاحت فيه غاضبة :

"حقا إننى غاضبة من حالك هذا ... إن وجهك مع كل سنة يصير شبيها بوجه أبيك شينا فشينا ، ومع ذلك فإن

أباك على الرغم من سوئه فهو يجتهد حين يود أن يجتهد أما أنت فلم تأخذ سوى الجوانب السينة منه "!

لقد استمر "جونتارووه" في هز رقبته في استكانة وقلة حيلة ... وإلا فإنه إذا فعل غير ذلك فقد كان يشعر بأنه لن يستطيع الإفلات من نظرات أمه الحانقة المتفجرة من داخل جسمها الممتلئ القوى المنفتح ذلك ... وهي النظرات التي كانت دانما تشعل جسده خوفا ورعبا .

على أى حال كان يجب أن يسجل اسمه فى مدرسة من المدارس التى تتمتع بميزة إمكانية تأجيل التجنيد للطالب التابع لها . نعم كانت هناك نوعية من المدارس التى تساعد الطلبة المنتمين إليها فى تأجيل تجنيدهم ... وكان الكثير من الطلبة يتسابقون إلى اللجوء إليها . ولكن مع تأزم الأمور السياسية والعسكرية كانت هناك شانعات تفيد بأن حتى تلك الوسائل الملتوية للتهرب من التجنيد قد صارت أصعب بكثير عن أى زمن مضى .

ذهب "جونتارووه" بعد ذلك إلى إحدى المدارس المعروفة بتخصصها في الرياضيات والعلوم ليجرب حظه بها ... وكانت تلك المدرسة تقع بإحدى الضواحى حيث يوجد خندق كبير للمياه يحيط بإحدى القلاع القديمة .

كانت أشجار "الساكورا" المتكاثفة عند طرف ذلك الخندق ، بينما كانت الشمس الساطعة تعكس أشعتها المتلالئة على صفحة المياه ذات اللون الترابى . وكانت المدرسة على الطرف الآخر من ذلك الخندق تقبع في ركن بين الأشجار

المتكاثفة المطلة على طريق الترام .. وكأنما كانت بشكلها المنزوى الكنيب ذلك مقرا سريا لمنظمة سياسية تسلل الضعف والوهن إلى أوصالها!

حين نزل "جونتارووه" إلى الدور الأرضى للمدرسة حيث يوجد مكتب تلقى طلبات الالتحاق ، وجد "جونتارووه" هناك الكثير من الطلبة الذين ارتدوا العباءات السوداء والملابس المدرسية ذات الياقات البالية يتزاحمون أمام شباك المكتب ويدفسون رؤوسهم داخله وهم يوجهون أسنلتهم عن شروط الالتحاق .

وحينما صار أمام "جونتارووه" أربعة أو خمسة من الطلبة في الصف ... و حان دوره لكى يوجه أسئلته إلى الموظف الجالس في داخل الغرفة ، فوجئ بشخص يناديه .. و إذا بذلك الشخص يقترب من جانبه ويضربه في كتفه ، فالتفت "جونتارووه" لبجد أمامه طالباً يدعى "يامادا" .

كان ذلك الطالب ذو الأنف الكبيرة الحادة والنظارة السميكة العدسات زميلاً له بفصله في المدرسة التمهيدية طوال العام الماضي ، ومع ذلك لم يكن بينهما أي حديث يذكر ... وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقدم على محادثته فيها .

ودون وعى من "جونتارووه" فقد وجد نفسه يصيح فى "يامادا" قائلاً: "ماذا ... حتى أنت"؟ فلم يكن من "يامادا" إلا أن وجه إلى "جونتارووه" نظرة باردة متفحصة من خلف نظارته الطبية السميكة ثم قال له: "هذه هـى حال الدنيا ...

فالمرء إذا خانه الحظ وأضاع الفرصة من يده لمرة ... فسيصير الحلو والمر سيان عنده".

لم تكن نبرة "يامادا" بها أى نوع من الانفعال .. بل كان يشوبها ضحكة ساخرة هادئة لقد تذكر "جونتارووه" لحظتها خصلة "يامادا" هذا حين يكون جالسا بالفصل ، فقد كان يجلس دائما بآخر صف فى الحجرة ولا يكف عن مط رقبته الطويلة هذه بينما يجول بنظراته الباردة المتفحصة تلك فى وجود الجالسين . لم يكن "جونتارووه" على الإطلاق يرتاح إلى ذلك الشخص ، ولكنه غالب شعوره هذا واجتهد فى مجاراته فى الحديث قائلاً له:

"أعتقد إنك رسبت في امتحان التصفية الثاني بإحدى المدارس العام الماضي".

"لا ياى صاحبى .. لقد تقدمت للامتحان فى ثلاثة مدارس مرة واحدة ، نفس الأمر حدث مع ذلك الرفيق الذى يقف هناك"!

قال "يامادا" ذلك وهو يشير بطرف أنف الكبيرة إلى زاوية من زوايا الغرفة . وحين نظر "جونتارووه" إلى ذلك الاتجاه تعرف على ذلك الشخص الذى أشار إليه "يامادا" ، ولم يكن سوى الطالب "تاكاغى" الذى كان يجلس مقرفصا فوق الأرضية الإسمنتية وهو يدفن رأسه فى جريدة يفردها بين يديه.

كان "تاكاغى" هذا أيضاً زميلاً له بنفس الفصل ... ولم يكن أيضاً قد تبادل الحديث معه من قبل ، وكان دائماً

يدفس ذقنه المربع الكبير في ياقة بذلته وهو مطأطئ في الأرض ، وكانت ملامح وجهه توحى بالكآبة بعينها.

ولم يجد "جونتارووه" سوى أن يجارى "يامادا" فيجيبه بنفس نبرة الصوت ويقول:

"حقاً حقاً ... إنه "تاكاغى" . هل رسب هو الآخر أيضا" ؟

بعد لحظات قال "يامادا" لـ "جو نتار و و ه" :-

"إذا كنت تريد عمل إجراءات الدخول فاترك الأمر لـ التكاغى"، أما أنا فقد انتهيت من تلك الإجراءات. سوف يوفر "تاكاغى" عليك الأمر، فهذه هى السنة الرابعة التى يرسب فيها، كما أن هذه هى السنة الثانية له بهذه المدرسة".

"جونتارووه": - "عندك حق فمظهره يوحى إلى بأنه لا يعير الأمر أهمية"

"يامادا": - "عليك اللعنة" ... هل تعتقد أن هناك من لا يعير الأمر أهمية؟ . إن "تاكاغى" "الذى تراه أمامك هنا هو فى الحقيقة عبقرى داهية . لقد كان ترتيبه فى المدرسة العليا من الصف الأول حتى الصف الخامس الأول دائما ، وكان معروفا بأنه فلته من فلتات الزمان فى مدرسته العليا تلك منذ إنشانها حتى اليوم ، ولذلك فأهل بلدته جميعا يظنون الآن أنه ملتحق بالجامعة الإمير اطورية".

بعد أن قال "يامادا" تلك الجملة زم شفتيه وأخذ يهز رأسه في حركة رأسية مؤكدا على كلامه . نعم ... لقد أدركت معنى ما قال "يامادا" الآن ، حيث إنني تذكرت في

هذه اللحظة منظر "تاكاغى" وهو يفرد أمامه استمارة التقدم الخاصة بجامعة "ز" في بداية هذه السنة بينما كان يقف بين الطلبة الآخرين من نفس المدرسة التمهيدية وهم يطالعون استماراتهم .

لقد عمل "جونتارووه" بنصيحة "يامادا" حين لجأ إلى "تاكاغى" والذى قام بدوره بتسهيل إنهاء الإجراءات عن طريق موظف يعرفه داخل مكتب استقبال الطلبات.

بعد أن لصق "جونتارووه" صورته الشخصية - التى أحضرها معه - على الاستمارة ، حصل بعد ذلك على الاختام وتسلم في النهاية بطاقته المدرسية .

وبعد أن دفس "جونتارووه" تلك البطاقة في جيبه شعر لأول مرة بعد أيام من الاضطراب بأن حالته النفسية قد استقرت ، وأقنع نفسه بأن الأمر لن يختلف طالما كان مسجلاً رسمياً بأي مدرسة كانت .

وجد "جونتارووه" نفسه يوافق دون تردد على اقتراح "يامادا" بالذهاب ثلاثتهم لتناول الغذاء في مكان ما ، وبعد لحظات غادر الثلاثة غرفة المكتب .

كانت السماء زرقاء صافية ، والشمس ترسل أشعتها الدافئة لكى تدفئ أوصاله وحين كان الثلاثة يسيرون جنبا إلى جنب ، تهيأ لـ "جونتارووه" إن كلا منهم كانت تنبعث من ملابسه رائحة تختلف عن الآخر ، وعلى وجه الخصوص كانت رائحة تاكاغى "واضحة مميزة عن الاثنين الأخرين.

كانت سترة "تاكاغى" القديمة البالية قد تحول لونها مع مر السنين إلى لون غريب تارة يظهر كحليا وتارة يظهر بنيا وتارة أخرى بنفسجيا بسبب الجلخ الذى تكلس بها ، وكانت ياقة السترة مفرودة مشرعة إلى أعلى ... أما طرف السترة السفلى فكان على العكس ممطوطا مدلى الأسفل ، وكانت مؤخرة سرواله من ناحية المقعدة مهترنية من كثرة الاحتكاك والجلوس ... فعالجها "تاكاغى" بترقيعها بقطعة من القماش تختلف درجتها عن درجة قماش البذلة ، ولم تكن تلك الرقعة محكمة الحياكة بحيث كانت تفغر فاها وتغلقه حين تنظر إليها من الخلف مع كل خطوة يخطوها "تاكاغى" وكأنما كانت مثل غطاء آلة نفخ الكير!!

أما سترة "يامادا" فقد كانت تشبه فى مجملها سترة المبشرين بالمسيحية!! ، فقد كانت ياقتها السوداء مقواة مثل ياقتى الآخرين ، ولكها كانت تبدو ضيقة على رقبته الكبيرة الطويلة وكانت البذلة كلها فى مجملها تبدو كما لو كانت صندوقا مربعا حشر به "بامادا" جسده الضخم!

ومقارنت ببذاتى الآخرين - كانت تبدو بذالة "جونتارووه" أفضل منهما نوعا ما . لقد كان "جونتارووه" يرتدى تلك البذلة المفصلة ... غير إن "جونتارووه" كان قد قام بنزع الأزرار التى حملت شعار جامعة "ز" ووضع بدلا أزرارا عادية ووضع على رأسه قبعة تحمل علامة المدارس التمهيدية.

هذه البذلة امتدحها الخياط ووصيف قماشها بأنه أجود نو عبات الأقمشة الموجودة تحت بده بالورشة هذه الأيام، ولذلك فهي بالمقارنة بالبذلة الكحلية التي كان يرتديها "جونتار ووه" من قبل فهي مطابقة لمقاس جسمه تماماً وخفيفة في وزنها ، ولكن لم يكن هذا يعنى على الإطلاق إنه كان مرتاحاً بارتدانها . فمن فرط ليونة قماشها كانت تلتصق باقدامه حين يسير ولم تكن تجعله يشعر بالحرية في الحركة مثل البدلة القديمة . وقد كان "جونتارووه" "حين يتحرك ويسير كانت تنبعث من البذلة رائحة القماش الجديد المميز وتدغدغ خباشيمه ، وكانت تلك الرانحة تذكره يسطحية أمه وسذاجتها ... نعم أمه تلك التي كانت تتصابي في تصر فاتها معه لكي تشعر ه بانها ليست مجر د أمه ، بل في نفس الوقت كصديقة أو حبيبة . وكان "جونتارووه" حين تراوده تلك الخواطر يشعر بنفسه وكانه يرى نفسه يغرق في مستنقع للمياه وأنه مغمور من أخمص قدميه حتى رقبته في جسم رطب معتم يقيد حركته ويشل حريته!

وهنا كان يشعر "جونتارووه" وهو يسير مع زميليه بإحساس مختلف تماما عن إحساسه بنفسه وهو مجرد داخل البيت أمع ذلك كان يشعر "جونتارووه" إنه حين يسير معهما كأنه خلع عن كتفيه معطفا ثقيلاً كان حقا يشعره بالدفء ولكنه في نفس الوقت كان يقيد حركته.

لقد سار ثلاثتهم عند حافة الخندق المائى . وبعد لحظات جاءت من الاتجاه الآخر للطريق ثلاث أو أربع

فتيات من نفس أعمارهم تقريبا ومررن من جانبهم . لقد كن تلميذات بالمعهد المنزلى الذى يدرس فنون تنظيم البيت للفتيات المقبلات على الزواج ، وهو المعهد الذى يقع على الجهة المقابلة للمدرسة التى تقدموا إليها ... ويفصله عنها ذلك الخندق الماتى .

وهنا صاح "يامادا" قائلاً لرفيقيه مشيراً إلى الفتيات اللاتي عبرن توا من جانبه:

"هل تعرفان ماذا يطلقون على مدرستنا الجديدة في هذه المنطقة".

"لا نعرف".

"إنهم يقولون إن معهد الفنون المنزلية هذا هو زهرة الخندق ، أما مدرستنا فهي مقلب للقمامة"!!

"ماذا؟ ولكن تلك الزهور لا تبدو لنا يانعة مزهزهة مثل بقية الزهور" ، قالوا تلك الجمل في الوقت الذي مرقت فيه الفتيات من جانبهم وقد أثرن رائحة عطرية منعشة في الجو ممزوجة برائحة أجسادهن الدافئة ... وهن يرتدين زي ذلك المعهد الذي كانت تميزه تلك التنورة الخضراء مع ذلك الجورب النساني ذو اللون البرتقالي ... وهو الذي ذكرهم بملابس الراقصات في مسرح "تاكار ازوكا" الاستعراضي!

وهنا صاح "يامادا" مستتكرا:

"يا لهن من متعجرفات يتباهين ويتعالين على الخلق بالرغم من رانحتهن الريفية الفجة" شم استطرد "يامادا" قائلاً:

القد كانت لى فتاة ازمع الزواج بها تداوم على الذهاب إلى مدرسة كاثوليكية للراهبات ولكنها ارسلت لى برسالة بالأمس تبرئ لى فيها ذمتها من الرغبة فى الارتباط بى!

وقد تحججت في الرسالة بأنها تشفق على من الزامي بانتظار ها سنوات طويلة حتى أتخرج من الجامعة .

فرد عليه "جونتارووه" وهو يجاريه في الحديث قائلا: "حقا !!".

ولكن "جونتارووه" في نفس اللحظة شعر في قرارة نفسه بأن "يامادا" هذا على الرغم من هيئته فهو تغلب عليه صفات الطفولة بشكل واضح مقارنة بنفسه . لقد احتار "جونتارووه"في أمر "يامادا" هذا .. فهو لا يصدق إنه نفس الشخص الذي كان منذ شهور في حجرة الدراسة يجلس مختالاً متعجرفا لا يعير زملاءه أي اهتمام ... وها هو الآن يثرثر ويتحدث عن خصائص حياته دون أن يوجه إليه أحد أية أسئلة أو استفسارات.

إن والد "يامادا" مهندس ذو منصب كبير فى شركة "س" للصناعات الثقيلة ، وحاصل أيضا على الدكتوراه فى الهندسة ، أما أخو "يامادا" الأكبر فهو مهندس فنى وملازم بالقوات البحرية أما زوج أخته الكبرى فهو مهندس فى الترسانة ، أى أن والد "يامادا" حسب كلام "يامادا" نفسه يخطط لكى تكون الأسرة كلها من المهندسين ، ولذلك فقد قال "يامادا" معقبا على ذلك:-

"لذلك فأبى مصمم على ألا أدخل سوى كلية الهندسة مهما رسبت ومهما قضيت من سنوات فى المدرسة التمهيدية، ولذلك قد سنمت من عناد أبى وقررت أن أتقدم السنة القادمة إلى كلية الأداب، مع أنى أحب الماكينات ... فالماكننة صادقة ولا تكذب أبدا"!!

ومقارنة بـ "يامادا" ... فإن "تاكاغى" كان يبدو لى إنسانا متزنا وقورا ، فحين كنا نسير ثلاثتنا سويا كان مطرقا برأسه صامتا لا يعقب على ما يقوله "يامادا" سوى بعبارات "نعم" و "حقا" ، ومع ذلك لم يكن يعطينى انطباعا بأنه إنسان بارد مجرد من الإحساس ، وكان "يامادا" على العكس بالرغم من قلة كلام "تاكاغى" إلا أنه كان يعطيه اعتبارا كبيرا ... حيث كان كلما يتفوه "تاكاغى" بعبارة" حقا أو "نعم" فقد كان يتوقف عن السير وعن الكلام وكأنما رده القصير بؤثر فيه تأثر اكبرا.

وحين كان "يامادا" يتوقف ... كان تاكاغى" بدوره يصاب بالارتباك ، فيغالب ذلك الارتباك بضحكة مصطنعة وكأنما يحاول نفى ما قاله لتوه ، وهنا كان يبدو على "يامادا" شعوره بالارتياح فيستطرد مرة أخرى حديثه عن مدرسة خطيبته وعن مشاريع أبيها وغيره من الأمور التى لا تتصل بقربب أو بعيد باهتمامات من يستمع إليه .

وبعد فترة من سيرهم سوياً وصلوا إلى منطقة "كاندا"، وحينما مروا ببعض محال الكتب القديمة وبعض محال الثياب، لاحظوا وجود طلبة كثيرين يرتدون قبعات

مدرسية حديثة يميزها وجود ذلك الشريط الأبيض ولكنهم مع هذا لم يشعروا بالحسد والغيرة من هؤلاء الطلبة وذلك مقارنة بحالهم منذ سنة أو سنتين ، بل على العكس فقد انعكست صورة هؤلاء الطلاب وهم يرتدون ملابس المدارس الإعدادية مع قبعات المدارس الثانوية ويضعون مناشف العرق في أحزمتهم – وكأنها تعاويذ سحرية – وانعكست صورتهم في شكل هزلى مثير للسخرية .

فى الطرقات الخلفية للشارع الرئيسى كانت تصطف بعض المقاهى ، وكانت تلك المقاهى تعج بطلبة من الجامعات الأهلية ، وكانت موسيقى الجاز تصدح من داخل تلك المقاهى ، وأمام كل من تلك المقاهى كانت تقف أجمل النازلات تدعون الزبائن للدخول . كانت تلك النازلات الجميلات ترسمن أحمر الشفاه على شكل القلب وترتدين تتورات ضيقه تبرز مفاتن الخصر ... بينما كن يوجهن نظراتهن الدافئة لكى تفتن المارة من الشباب ،

كذلك داخل كل مقهى من تلك المقاهى كانت تجلس الناز لات خلف الواجهة الزجاجية القاتمة وهن يراقبن الغادي والرائح.

وفجأة توقفت قدما "تاكاغي" أمام أحد تلك المحال، وقال بسرعة: -

"ما رأيكم في هذا المقهى" ؟

فتبادل "جونتارووه" و "يامادا" النظرات ، فهذه هي المرة الأولى منذ أن قطعوا الطريق سويا التي أبدى فيها

"تاكاغى" رأيا واضحاً خاصاً بأمر ما ومما أدهش الاثنين أن ذلك المقهى من مظهره لم يكن يوحى بأى علاقة بينه وبين اهتمامات "تاكاغى" حسبما تصورها الاثنين ، ولكن لأن "جونتارووه" كان قد لاحظ بريقاً مشتعلاً مفعماً بالحيوية من عيون "تاكاغى" المثبتة على باب ذلك المقهى ، فقد رد بسرعة قائلاً

"حسنا ... يبدو أن هذا المقهى لا بأس به ... فلندخل".

أصيب "يامادا" هنا بالحيرة والدهشة أيضا من رد فعل "جونتارووه" السريع فلم يجد بدا من موافقة الاثنين مغلوبا على أمره. بينما كانت تبدو على وجهة علامات الامتعاض داخل المقهى كان الضوء خافتاً ... وكان دخان السجائر يملأ المكان.

عندما جلس الثلاثة إلى إحدى المناضد ، طلب يامادا مشروبا إسمه "بورت لاب" وهو عبارة عن نبيذ مخفف مخلوط بالسكر ، كذلك طلب "جونتارووه" نفس المشروب أما "تاكاغى" فقد قال فجأة بعد تردد وهو مطرق برأسه المحمر خجلا إلى الأرض:—

"حسنا ... هل يوجد عندكم مكرونة الهند الصينية"؟ وقبل أن ينهى "تاكاغى" عبارته ، عاجله "يامادا" بسرعة و هو مضطرب قائلا:-

"أيها الأحمق ... هل تعتقد بوجود تلك المكرونة هنا، إذا كنت جانعا فعليك أن تطلب ساندويتشا أو شيئا من هذا

القبيل".

و لأن الناذلة التي حاءت لأخذ الطلب أطلقت ضحكة عالية بسبب سماعها تلك المحادثة فقد أثار ذلك حنق "بامادا" وقال منفعلا:-

"هيا بنا ... فلنخر ج من هذا المكان".

ولكن "جونتارووه" حاول تهدئة "يامادا" قائلاً له :-"اهدأ يا "يامادا" ، فلنشر ب أولا النبيذ ثم نخرج من

هنا". بينما كان يقول "جونتار ووه" تلك الجملة كان في نفس

الوقت بتساءل في قر ارة نفسه عن السبب الذي دفع "تاكاغي" إلى اختبار هذا المقهى بالذات. فترى هل تعمد "تاكاغي" إغاظة "يامادا" لأنه كان يتأفف من دخول هذا المقهى ، أم أنه اختار هذا المكان عن غير قصد معين سوى إنه كان فقط

بريد الدخول هنا لكي بتعرف على المكان؟ كانت الفتاة التي تجلس عند مدخل المقهي لا تزال تحملق في وجوه العابرين بالطريق دون ان تشرد للحظة.

و لأن المحل كان مظلماً ، والطريق على العكس كانت تغطية أشعة الشمس الدافئة فقد كانت حركة المارة بالطريق واضحة تماما من داخل المقهى ، كانت الناذلات حين تقع عيونهن على عيون أحد المارة تنطلقن بسرعة فتصحن و هن بنادين على الزبون في صوت واحد مدو قائلات :- "تفضل با سيدى" .

لقد كان "جونتارووه" يختلس النظر بين الحين

والآخر إلى ذلك المشهد ، وكانت لا تمر عشر دقائق إلا ويتكرر ذلك المشهد فيدخل زبون جديد إلى المقهى . وكان هناك من يدخل وهو يهز جسمه مع نغمة موسيقى الجاز المنبعثة من آلة الأسطوانات ، وكان هناك من يدخل على مهل متثاقلاً متصنعا الوقار بخطوات ثابتة ... فى المحصلة الأخيرة كان كل من يدخل من عتبة الباب يشعر بالاضطراب لإحساسه بان نظرات الموجودين داخل المقهى موجهة جميعا إليه ، ولكنهم كلهم لحظة أن كانوا يدفسون أنفسهمفى مقاعدهم ... كانوا لا يبادلون النظرات مع الأخرين من الزبائن ويأخذون فى شفط مشروب النبيذ ذو السكر من الشفاطات البلاستيكية المغروسة داخل الأكواب . لقد كانوا لا يجرءون على ضم أكتاف الناذلات الواقفات عند الباب أو مسك أياديهن ... كما إنهم كانوا يخجلون من مداعبتهن بصوت عال .

ساعتها كان يراود "جونتارووه" إحساسا بأن وجه الخادمة ذات الأنف المحمر والذقن الصغير ذو الغمازة وتلك العين الصغيرة الحدقة - والتي لا بأس بها - كان يظهر واضحا في مخيلته ، ولكنه حين كان يتذكر مشهد إحضارها لتلك البطاقة البريدية - التي أعلنت رسوبه - إلى فراشه ، عاد وقارن ذلك بمشهد الناذلات المبتسمات من حوله وأدرك لحظتها بأنه قد وقع في فخ مماثل للفخ الذي وقع فيه كل الزبائن من الشباب الذين يجلسون حوله والذين كانوا يبدون كما لو كانوا في زنزانة مغلقة . بعدها حين نظر

"جونتارووه" إلى "يامادا" الذي كان يدور بمقلتيه الجاحظتين في أرجاء المقهى وهو يمط رقبته الطويلة متعاليا على الجالسين حوله بينما انتهى من رشف محتويات مشروبه الغريب هذا ، وحين نظر إلى وجه "تاكاغى" المحمر خجلا بينما كان يمسك رأسه بكلتى راحتيه وهو مطرق برأسه في الأرض شعر "جونتارووه" بان وجهيهما يستحيلان في عينيه إلى التعاسة والبؤس بكل معانيهما.

وجاء الوقت الذي بدأ فيه الفصيل الدراسي الجديد للمدرسة التمهيدية في العام الدراسي الماضي . لم يتأخر "جونتار ووه" عن موعد محاضرة ولم يغب أبدا عن حضور أى محاضرة فنال لذلك شهادة تقدير من تلك المدرسة التمهيدية لالتزامه بالحضور . ولكن ذلك في حد ذاته ليس دليلاً على مثايرته وتفوقه ، فقد كان "جونتار ووه" نموذجاً للطالب الكسول والحقيقة إنه لم يكن من ذلك النوع الذي يحب اللهو ، فهو وحيد والديه .. ريما يكون عدم معرفته بقواعد لعبة البيسبول أو الشطرنج الياباني راجعا إلى التصاقه بأمه دائماً . و لا يعني ذلك أنه على العكس كان بفضل مشاركة الفتيات الصغار في العابهن المعتادة التي تختلف عن ألعاب الصبية ، أي أنه لم يكن يفعل شيئا بعينه حين وجوده بالبيت ، وكانت أقصى سعادة له و هو صغير أن تصطحبه أمه بين حين وأخر خارج البيت لكي تطعمه حلوى السكر التي كان يحبها! أي أنه من منطق التربية المعهود لم يتلق التربية المفروضة كصبى عادى .. ولكنه في نفس الوقت لم ينشأ على العكس صبياً مارقا متمرداً. ولكن ها هو "جونتارووه" يصل إلى مرحلة تجعله يشعر بأنه لم يعد يتحمل ذلك الأسلوب في الحياة .

لحسن الحظ أن أمه لم تكن من ذلك النوع الذى يدقق فى كل تصرف من تصرفات ابنها ... مثل توجيهه إلى رفع وخفض عصا الأكل بزاوية معين حين تناول الطعام أو غيرها من الأمور الدقيقة فى السلوكيات العامة ، ومع ذلك فقد كان "جونتارووه" يشعر بشىء ما ثقيل يجثم على صدره بمجرد تواجد أمه معه فى نفس المكان . ولم تكن أمه تأمره بشكل مباشر بأن يجلس إلى مكتبه ويستذكر دروسه ، ولكنها على العكس كانت تشعره بخيبة أملها ناحيت حين تقول له مثلا : "لقد كنت قبل التحاقك بالمدارس حقا طفلا وديعا ذكيا":

لم تكن الأم حين تفتح هذا الحديث تستمر في الاسترسال فيه حتى تذكر له تفاصيل طفولته منذ كان يرضع لبنها حتى صار يحصل على أعلى النتانج في مدرسة الحضانة ، فقد كانت حين تتطرق إلى الحديث عن طفولته تنقل فجأة إلى الكلام عن البحث عن عروس له . ولكن مع تكرار رسوب "جونتارووه" في المدرسة التمهيدية لم تعد الأم تتحدث كثيرا عن هذه الأمور .

أضف إلى ذلك إنه على العكس فمن ناحية "جونتارووه" فقد كانت له ملحوظات على مظهر أمه وتصرفاتها والتى لم يكن يحب ذكرها لها ، وعلى سبيل المثال فلم يكن يعجب "جونتارووه" طريقة أمه فسى

لبسها للكيمونو .

لقد كانت أمه لا تحكم طرفي فتحة الكيمونو على صدر ها . فكانت تترك تلك الفتحة لعدة ساعات دون مبالاة ، وكان بحدث ذلك غالباً في الصيف حين تشتد الحرارة . وإذا كان "جونتار ووه" قد اعتاد رؤيتها بذلك المنظر ... فقد تكون هناك مشكلة ما ، ولكن "جونتارووه" لم يكن يحب أن يستمر مظهر أمه معه على هذا الحال حتى الآن تماما مثلما كان مظهرها وهي تدخل معه الحمام وهو طفل صغير لكي تقوم بمساعدته في الاستحمام . ولهذه الأسباب فقد صيار "جونتار ووه" يفضل قضاء الوقت مع أصدقائه في المدرسة عن قضائه مع أمه في البيت . والمدرسة التمهيدية في حد ذاتها لم يكن بها نظام الواجبات والمحاسبة على إعداد الدروس ومر اجعتها مثل المدارس العادية ، كما إنه لم يكن هناك نظام للرسوب بتلك المدارس ، كما لم تكن هناك تدريبات رياضية ... كذلك لم يكن هناك نظام الطالب المثالي أو رئيس الفصل .. الخ . ولهذا السبب أيضاً لم تكن هناك حاجة للطلبة لكي يتملقوا أساتذتهم أو يحاولوا خطب ودهم .

بالمناسبة ، فمع بداية السنة الدراسية الجديدة صارت هناك متعة ما لدى "جونتارووه" تدفعه إلى الذهاب للمدرسة أكثر من ذى قبل . وذلك لوجود "يامادا" و "تاكاغى" معه فى نفس المدرسة .

أنهم يقولون في الأمثال إن الأمر إذا اعتاد عليه المرء في ماضيه يصير مملاً ثقيلاً مع مرور الأيام، ولكن

هؤلاء الزملاء الثلاثة الذين تخلفوا عدة سنوات عن دخول الجامعة وسبقهم زملاؤهم إليها صاروا يشعرون بالوحشة والملل إذا لم يجتمعوا سويا .. بصرف النظر عن تلاقى أمزجتهم مع بعضها البعض أو تنافرها.

ومع مرور الأيام ومع كثرة تعامل "جونتارووه" مع "يامادا" و "تاكاغى" ، اكتشف "جونتارووه" أن هذين الرفيقين جد مسليين ممتعين ! فقد صار الاثنان فى الفترة الأخيرة مولعين بالأدب وقد يكون تعبير "مولع" هذا مبالغا فيه ، غير أنه بالنسبة لـ"يامادا" على الأقل ... فلم تكن هناك كلمة أدق منها تصف الحال الذى وصل إليه من ولع بالأدب!

كان "تاكاغي" أحياناً يبادر "يامادا" قائلاً :-

"قد لا يروق لك ما سأقوله الآن .. ولكنى أشعر بأن اليابان ستخسر هذه الحرب! وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك عائد من وراء دراسة الهندسة هذه . إننا في هذه الحالة سنقدم على عصر الأدب ... وستلقى دراسة الأدب ذيوعا وشعبية".

كان "تاكاغى" يقول ذلك ، وكنا على هذا الأساس كثيرا ما نقوم بشراء تذاكر المسارح والحفلات الموسيقية ... ونكاد نذهب يوميا إلى المعارض الفنية . ثم فاجأنا "يامادا" في يوم من الأيام بقوله:-

"لم تظهر فى اليابان بعد جامعة ثقافية دولية حيث بها طلبة أجانب من مختلف دول العالم فيتبادلون المعرفة عن ثقافاتهم ودياناتهم المختلفة . إن البروفيسور "كاميه مى

يووسوكيه" هو صديق لأبى ، ولذلك فإننى أفكر حين أقابله عن قريب أن اقترح عليه السعى فى إنشاء مثل تلك الجامعة ... وساعتها أرجو منكم شحذ الهمم لكى تكونا من طلائع الخريجين منها.

قال "يامادا" كلامه الخيالي غير الواقعي هذا بوجه جاد وبلهجة حازمة.

وبالمقارنة بـ "يامادا" فقد كان "تاكاغى" ينطبق عليه انطباع الشاب المثقف المولع بالأدب ، فقد كانت دفاتره مملوءة بالقصص والأشعار المكتوبة بخط يده ، ولكنه أحيانا كان بفاجئ الآخرين بقوله :-

"اننى لم أعد أثق فى اللغة اليابانية وقواعدها ، وكان يبتكر رموزاً لغوية جديدة فى كتابته للأشعار التى يؤلفها".

ولكن أكثر من هذا وذاك فالمفاجأة الكبرى التى الحدثها لكل من رفيقيه أن "تاكاغى" كان قد عرف طعم النساء!!

ففى يوم ما بينما كان ثلاثتهم يتجاذبون الحديث انزلق لسان "تاكاغى" دون عمد منه لكى يذكر لرفيقيه مغامرة عاطفية خاصها أثناء عودته لبلدته خلال الإجازة الدراسية . ومنذ ذلك اليوم صار "جونتارووه" و "يامادا" ينظران إلى "تاكاغى" نظرة مختلفة وكأنما صار "تاكاغى" أعلى مرتبة منهما وأكثر هيبة واحتراما.

ولكن من وجهة نظر "جونتارووه" فقد كان هذا الأمر عجيباً . فمن بين الشباب الذين عرفهم "جونتارووه" لم يكن

"تاكاغى" الوحيد الذى كانت له تجارب مع النساء . والمرة الأولى التى استمع فيها "جونتارووه" إلى مغامرة نسانية على لسان شاب يعرفه كانت عندما فاجأه صبى المغسلة الذى كان يتردد على منزله بالحديث وعن تجربته الشخصية ، وقد شعر "جونتارووه" حين سمع ذلك الكلام بالامتعاض والقرف ولم يستحسن ذلك الحديث على الإطلاق . وكان "جونتارووه" وقتها تلميذا بالمرحلة الابتدائية.

وعندما كبر "جونتارووه" قليلا وصار طالبا بالمدرسة العليا ، استمع إلى عدة تجارب مماثلة من زملاء له بالفصل، ولكنه شعر وقتها ناحية هؤلاء بانهم تعساء ولم يشعر ناحيتهم بأى إحساس بالغيرة . ولكن ما الذى غير الأمور لكى يشعر "جونتارووه" شعورا غريبا ناحية "تاكاغى" بأنه شاب يخبئ في أعماقه أمورا عظيمة مهيبة . قد يكون ذلك لأن "جونتارووه" قد بلغ المرحلة التي يرغب فيها – عن أي مرحلة أخرى – في الدخول إلى عالم النساء . نعم قد يكون ذلك هو السبة .

ولكن "جونتارووه" منذ طفولته لم يكن عنده فضول لمعرفة تلك الأمور ، ولكن مع كبر سنه صار يهتم فجأة بتلك الأمور . لا بل إن هذا المنطق في حد ذاته قد لا يعطى تفسيرا كافيا لما يشعر به "جونتارووه" الآن ناحية "تاكاغي".

أضف إلى هذا إن هناك أمرا غريبا آخر ، وهو إنه على الرغم من معرفة "تاكاغى" بالنساء ... فما الذى أوقعه في ذلك الارتباك والخجل حين دخل معه ذلك المقهى بمنطقة

"كاندا"؟

لقد كان "جونتارووه" يعتقد إن خجله وتردده أمام الآخرين يرجع إلى كونه مازال أعذرا لا يعرف النساء ، وهذا أيضا ما يفهمه من خلال قراءته لبعض الكتب وما جعله يصدق ذلك الأمر دون أى شك أو ريبة . ولكن ها هو "تاكاغى" يحمر وجهه خجلا ويطرق برأسه فى الأرض حين تظهر أمامه امرأة بالرغم من معرفته بالنساء ... فترى ما هو تفسير ذلك الأمر؟ ترى ... هل إحساس الخجل هذا ليست له أى علاقة بكون الشاب اعذرا من عدمه؟

مرت الأيام وجاء فصل الربيع حيث أينعت أوراق زهور "الساكورا"

ومع حلول ذلك الفصل لم تعد أم "جونتارووه" تنعب حظها مثلما كانت تفعل من قبل كلما علمت برسوب ابنها . لقد صارت مسألة رسوب ابنها لا تعدو أن تمثل بالنسبة لها ظاهرة مؤقتة تسبب لها عدم الرضاء والارتياح ثم لا يلبث تأثيرها أن يزول . أما "جونتارووه" فقد اعتاد على هذا الأمر حتى صارت مسألة الرسوب هذه مرحلة معينة تجعله مهيئا نفسيا لاستقبال مرحلة أخرى جديدة . لقد كانت زهور الساكورا مع تكاثفها وازدهارها تشعره فى البداية وكأنها تجثم فوق صدره جثما .. ولكن مع مرور الوقت صار يشعر بتذوقه لجمالها مع ظهور براعمها الجديدة .

والحقيقة إن "جونتارووه" صار مرهف الإحساس بظواهر تغير الفصول منذ بدأ الرسوب وقد يكون هذا بسبب رتابة الحياة التى تفرض على الطالب الذى يتكرر رسوبه

و هو يحاول دخول الجامعة سنة بعد أخرى .

السنة القبل الماضية والسنة الماضية ثم هذه السنة تكرر الرسوب، ومعها تكررت نفس الكتب ونفس التمرينات ونفس الأسنلة ... ومعها أيضا صارت نفس المعاناة ونفس الأمور المحبطة تتعايش معه وتقبع داخل صدره . كان التغيير الوحيد في حياته تلك هو تأكل أطراف كتب التدريب على أسنلة الامتحانات من كثرة تقليب صفحاتها وازدياد عدد الخطوط التي جرها تحت سطور تلك الكتب عن السنوات التي مضت.

لقد صارت له فلسفته الخاصة نحو الامتحانات.

"هناك نوعان من البشر: نوع يجتاز ما أمامه من عقبات من المرة الأولى ، ونوع آخر لا يستطيع أن ينجح في أي أمر يواجهه إلا بعد أن يكرر الفشل فيه عدة مرات ، وذلك النوع الثانى من البشر يفشل في أي أمر يواجهه مهما كان ذلك الأمر سهلا يسيرا ... ولكن ذلك الفشل في هذه الحالة لا يصبح أن يعتبر إلا أنه سلوك استعدادى قبل تنفيذ أمر بعينه ، ومع ذلك فلا يمكن تطبيق نفس النظرية على امتحان دخول الجامعة ، ولذلك فإن تكرارى للرسوب ثلاث مرات متوالية في هذا الامتحان لا يعدو أن يكون دورانا في حلقة مفرغة على نفس المدار ولا يؤدى في النهاية على الإطلاق إلى الوصول لمحور يؤدى في النهاية على الإطلاق إلى الوصول لمحور

ولكن إذا وضعنا هنا الكلام جانباً ... فسنجد أن هناك

أمورا أخرى جدت لكي تغير الصورة .

في يوم من الأيام جاءت خالة "جونتارووه" - وأسمها "كيو وقو" - لزيارتهم في بيتهم . لقد كانت على وشك عقد الخطوبة مع مدرس "جونتارووه" الخصوصي، وكانت أم "جونتارووه" وقتها تقوم بدور الخاطبة بينهما . وكانت أمه من قبل قد قامت بمحاولة أخرى لتوفيق الفتاة مع شاب آخر. وحسب الكلام الذي سمعه "جو نتار و وه" فقد كان ذلك الشاب السابق وسيما بشيه الممثل "جاري كوير" ولذلك فكلما كانت تقع عينا "جونتارووه" على صورة ذلك الممثل كان بشعر بإحساس بثير حنقه لا يمكن تفسيره فقط على أنه مجرد إحساس بالغيرة! ولكن لسبب ما لم يعد يـر اود "جونتار ووه" ذلك الإحساس ... وكانت محاولة التوفيق الجديدة بين ابنة خالته ومدرسه الخصوصي تسير بخطوات ناجحة ثابتة . وكانت الأم تبلغ "جونتارووه" بكل تطور جديد في ذلك الخصوص . وكان الأمر هو الشاغل لها والذي كان في حد ذاته المتنفس الوحيد لها لكي تشعر بالحماس و الانطلاق ، وكانت أحيانا تفاجئ "جونتار ووه" قائلة:-

"ما رأيك في الأستاذ "يوشينو" ؟ يبدو إنه معجب كثيرا بابنة خالتك ، فقد قال لى ذات مرة إنه يحب عيونها ... هاهاها".

حين طرحت الأم ذلك السوال على ابنها "جونتارووه"، كانت لهجتها تختلط بين التردد والحياء أحيانا،

وأحيانا إعطاء الإحساس بلذع "جونتارووه" وتقريعه .

وهنا قال "جونتارووه" وهو يحاول النظاهر والشات فى الوقت الذى كان يشيح فيه بوجهه عنها حتى لا يفضحه وجهه: "نعم ... إننى أشعر أنها ستوفق هذه المرة" ولكن الأم لم تكتف بما سألته ، وإنما عقبت قائلة بلهجة يشوبها الشفقة والتشفى:-

"نعم قد یکون ذلك صحیحا ... بید أن أهلها كانوا یرون فیكما وقتها زوجین یلیقان ببعضكما تماما" .

كما يبدو من لهجة الأم هذه إنها تلمح إلى تكرار مرات رسوب "جونتارووه" على مدى الثلاث سنوات الماضية وأن فشله كان سببا في عدم توفيقه مع الفتاة . أو بتعبير آخر إنه إذا تم حساب الأمر بطريقة صحيحة وكان "جونتارووه" قد اجتاز أول امتحان بنجاح لكان الآن في أول السنة الثالثة بالجامعة ولم يتبق أمامه سوى سنتين على التخرج ولكن ها هو واقع الأمر بالنسبة لـ "جونتارووه" الذي لم يكن أمامه سوى أن يدخل الجامعة – حتى ولو اجتهد بعد أن يكرر مرات رسوبه لثلاث سنوات متتالية على الأقل.

نعود إلى ذلك اليوم حيث زارت الفتاة بيت "جونتارووه" مع أمها – التى هى خالته – وهما يرتديان زى الكيمونو بكامل زينته ، كان شعرها المموج المصفف يوحى وكأنها تلبس شعرا مستعارا على رأسها!

لقد كانت الفتاة بوجهها المكتمل الأنوثة لا يوحى

مطلقاً بأنه لم يمر على تخرجها من مدرسة البنات العليا سوى سنة واحدة فقط . فقد كان مظهر ها هذا بكامل زينته يذكره بتماثيل العرانس وهى ترتدى زى الزفاف وهى معروضة فى واجهات محال الملابس الكبرى .

حين دخلت الفتاة إلى غرفة الجلوس انحنت برأسها فى تحية طويلة أمامه وأمام أمه حتى كادت جبهتها تلامس أرضية الغرفة المفروشة بالحصير . ثم قالت الفتاة وهى تؤدى التحية فى مهابة وأدب جم :-

"كيف حالك يا خالتى .. لقد أوحشتنى كثيرا . وكيف حال عمى ؟ هل هو بخير ويؤدى دوره الوطنى كالمعتاد بمسرح المعركة ؟ وماذا عن "جونتارووه"؟ هل فعلها هذه السنة ..." .

وحينما وصلت الفتاة إلى هذه الجملة لم تكملها إلى النهاية .. وذلك بعد أن انتهت من جملتها الأولى التى رددتها كما لو كانت صادرة من أسطوانة مسجلة . لقد تهيأ لا "جونتارووه" لحظتها من فرط أسلوب الفتاة الرسمى البارد في التحية إنه لم يكن ينقصها سوى أن تكمل عبارتها قائلة "أقدم تعزيتي إليك في ابنك"!!

ولكن الفتاة قطعت جملتها ولم تكملها والمتزمت بالصمت . وهنا فطنت أم "جونتارووه" إلى أن أختها على وشك أن تقول شينا لكى تصلح ما قالته ابنتها فبادرت قائلة وهى مرتبكة :- "أبدا ... إننى أريد من ابنى ألا يتعجل فى هذا الأمر وأن يترك تلك المسائل للوقت"!

لم يكن يعرف "جونتارووه" كيف يعالج الأمر في هذا الموقف. فهل كان يجب عليه أن يظهر الخجل على وجهه؟ وحتى لو كان يجب عليه أن يفعل ذلك كأمر واجب ... فماذا كان عساه أن يفعل على وجه التحديد ، فحتى لو تعمد إظهار الحمرة على وجهة خجلا ... فكيف كان له أن يفعل ذلك ، حتى لو قام مثلا بحك رأسه بيده ... فهل كان هذا السلوك سيظهره في صورة طبيعية أمامهم أم لا ؟

بعد حيرة من أمره وصل "جونتارووه" في قرارة نفسه إلى حل وحيد بأن يترك ذلك المكان في هدوء وبسرعة، ولكنه حتى لم يستطع أن يجروء على فعل هذا . فقد كان يشعر في نفسه بأنه لا يجب عليه أن يظهر في صورة المهزوم أمامهم.

لقد تنازعت عدة أفكار متضاربة داخل رأسه ، فتارة كان يسأل نفسه عما إذا كان انسحابه من أمامهن سوف يعنى فعلا هزيمته ... كذلك كان يتساءل فى نفسه عن النقطة المحددة التى لا يريد أن ينهزم فيها ، وبسبب حيرته هذه فقد انتهى به الأمر أن يظل جالساً فى مكانه يتظاهر بالسؤال عن الترتيبات الخاصة بيوم زواج الفتاة وأن يجتهد لكى يحول دفة الحديث إلى ذلك الاتجاه!

وبعد تلك الزيارة بيومين أو ثلاثة قام "تاكاغى" باصطحاب "جونتارووه" و "يامادا" إلى النزهة بالجهة الأخرى من النهر .

هكذا صار "جونتارووه" بعد تلاث سنوات من

الرسوب في المرحلة التمهيدية تلك يكرر نفس البرنامج الروتيني المعتاد . فها هو يجلس إلى نفس المنضدة بالفصل يفتح دفتر التدريبات المعهود ويستمع إلى نفس الشرح الممل من نفس الوجوه المألوفة ... وهو ذلك الشرح المكتوب على السبورة عن طريق استخدام التعريفات المختلفة ... وعن نفس المسائل الحسابية وقد صار به الحال إلى نبذ ذلك الملل.. فكان يخرج يوميا من المنزل وهو يحتضن حقيبته المدرسية دون أن يذهب – إلا نادرا – إلى المدرسة ، فيستعيض عن ذلك بالالتقاء برفيقيه الجديدين حيث يذهب فيستعيض عن ذلك بالالتقاء برفيقيه الجديدين حيث يذهب ثلاثتهم لقضاء الوقت بغرفة أحدهم أو التسكع بالشوارع أو قتل الوقت داخل بعض المقاهي.

وذلك اليوم أيضا لم يكمل الثلاثة يومهم الدراسى ، فخرجوا إلى الطريق دونما وجهة أو مقصد محدد فقطعوا الطريق من منطقة "غينزا" حتى منطقة جسر "كاتشى دوكى" فتوقفوا هناك لكى يستمتعوا بمشاهدة عملية فتح الكوبرى الذى أنشئ حديثا - لكى تمر من خلاله بعض السفن ... وبعد ذلك ظلوا لفترة من الوقت يشاهدون المناظر المحيطة بالنهر وهم يقفون فوق الجسر . وفجأة وجه "تاكاغى" كلامه الى رفيقيه قانلا: -

"أتذهبون معى إلى منطقة "تامانوإي"؟

لم تكن تظهر على وجه "تاكاغى" فى تلك اللحظة علامات الخجل والحياء التى أظهرها فيما قبل حين دخلوا ذلك المقهى فى منطقة "كاندا" على العكس فقد صار

"تاكاغى" يأخذ دور القائد والدليل دون أى مظهر للجبن والتردد لكى يرشد الاثنين الآخرين إلى مناطق لا يعرفونها داخل "طوكيو" وكأنما كان قد حفظ خريطة العاصمة عن ظهر قلب ولكن "تاكاغى" حين لفظ بكلمة "تاما نواي "هذه، لم يستطع "جونتارووه" مغالبة شعوره بهاجس مفاجئ فى تلك اللحظة.

لقد كان "جونتارووه" يعلم من قبل بوجود منطقة داخل حى "تامانوإي" يستطيع فيها المرء مصاحبة الباغيات طالما دفع المقابل . كما أن "جونتارووه" كان قد فكر في أكثر من مرة بالذهاب إلى ذلك المكان حين كان يؤرقه السهاد ولا يستطيع أن يذوق طعم النوم في بعض الليالي الكنيبة التي مرت به . لقد كان يتخيل دائماً تلك المنطقة غارقة في الأضواء الحمراء التي تتحرك خلالها ظلل سوداء صامته تمنحه السلوى والرضاء حينما يلجأ إليها . ولكنه في الواقع لم يكن قد استجمع شجاعته بعد لكي يذهب اليها وحده .

والحقيقة أن "جونتارووه" كان قد سبق له ذات مرة أن عرج على إحدى تلك المناطق حين كان يبحث عن دار للسينما بأحد الأحياء التجارية الصاخبة في أوساكا وهو في طريق عودته من أداء أحد الامتحانات بمدرسة عليا تقع بجنوب تلك المدبنة.

لقد كان الشارع الرئيسي لذلك الحي يشبه منطقة المربع السادس لحي "أساكوسا" بالعاصمة طوكيو ... حيث

كانت تصطف هناك المسارح ودور السينما ودور العرض والمطاعم ، وكان الرجال والنساء يصطحبون أطفالهم ويسيرون هناك في زحام وصخب وجلبة ، ولكن "جونتار ووه" حين جرب الدخول إلى شارع خلفي لا يفصله خطوات عن الشارع الرئيسي ذلك ... فوجئ بخلو ذلك الشارع وبظلمته و هدوئه ، وعندما أصيب بالريبة و الهو اجس وشرع يعود أدر اجه إلى الشارع الرئيسي الصاخب، استوقفه صوت نسائى يقول "يا أخ .. يا أخ" وحينما التفت خلفه لمح امر أة في الثلاثينات من عمر ها تقف هناك وهي ترتدي زي الكيمونو التقليدي وتقص شعرها مثل فتيات "الجيشا" حين رأى "جونتارووه" تلك المرأة قفزت إلى مخبلته على الفور أحاديث رفاقه عن ذلك الحي. القد أحس "جو نتار و و ه" لحظتها بمدى التناقض الذي كانت تحمله صورة الشوارع الخلفية الهادئة التي لا يكاد يسير بها أحد بمفرده حيث البيبوت المتر اصبة الساكنة المحاطة بالأسوار السوداء - بصورة "ذلك الحي" الذي اتضح له إنه كان يتخيله بصورة مختلفة تماماً . و لأن ذلك التناقض الكبير أوقعه في رعب مبالغ فيه ... فقد وجد "جونتارووه" نفسه يطلق ساقيه للريح ويعود أدر اجه إلى الشارع الرنيسي!

لقد كان إحساسه ذلك الوقت مختلفا عن إحساسه هذا اليوم وهو بصحبة رفيقيه . فربما لو احتاط المرء وتجنب ذلك المرض البغيض وعيون عساكر الدرك لما كان هناك أى خوف أو قلق . ومع ذلك فلحظة أن يدعوه الآخرون إلى

الذهاب كان يشعر - كالعادة بالخوف والتردد!

سأل "جونتارووه" يامادا" الذى يقف بجانبه قائلاً بينما كانت الريح التى هبت فجأة من ناحية صفحة النهر تدغدغ وجههه بينما كان هناك سرب من طيور النورس انطلقت لتوها من البحر -: ما رأيك يا "بامادا"؟!

وهنا رد "يامادا" بصوت قوى ملأه الحماس قائلا: "فلنذهب .. ما المانع"؟

تهيأ لـ "جونتارووه" وقتها أن "يامادا" بإيجابيته هذه كان يتصرف كما لو كان يرد الصفعة التي تلقاها في ذلك المقهى بحى "كاندا":

وهنا عقب "تاكاغى" على حماسة "يامادا" قائلاً بلهجة رزينة كما لو كان شيخا عاقلاً يهدئ من حمية مراهق مندفع أخرق: "لا تظن أننا سندخل أحد تلك الأماكن ، فليس ذهابنا إلى هناك يعنى ما يدور برأسك إننا سنأخذ جولة على أقدامنا فقط".

لكم أصابتهم الدهشة والعجب - خصوصا "جونتارووه" - من وجود حى مثل هذا على ظهر الأرض لقد استحال لهم الوضع كأنهم يعيشون داخل فيلم سينمائى بمجرد دخولهم إلى أحد الشوارع الخلفية . كان يختلف ذلك الحى عن أى مكان تخيل "جونتارووه" وجوده من قبل، وظل "جونتارووه" غارقا فى حيرته واندهاشه لدرجة أنه لم يكن يصدق أن المكان الذى يطأه الأن موجود فعلا فى الواقع.

لقد كان الشارع ، أو إذا صحت التسمية "الحارة".

التى يسيرون بها يكاد عرضها لا يتسع إلا لشخص واحد بالكاد لكى يمر ، وكانت على الجانبين تصطف بيوت بها طاقات ضيقة مفتوحة لا تزيد مساحتها عن قدم مربع ، وخلف كل طاقة وجه واحدة من النساء ... بحيث إذا نظر المرء من خلال تلك الطاقة فهو يتهيأ له أنه ينظر من خلال فتحة بنر!! ومن منطق أى حى عادى لم يكن هناك بديل عن اعتبار حى بهذا التصميم حيا يعكس الجنون بعينه . فقد كان مكتظا بأماكن اللهو والطعام والشراب .

كان "جونتارووه" و "يامادا" يسيران قفرا خلال تلك الحارة الثعبانية الضيقة وقد أحمر واحتقن وجهاهما ، وكانا كلما أدارا وجهيهما في أي اتجاه كانت عيونهم تقع على وجوه هؤلاء النسوة وهن يطلان من تلك الطاقات الضيقة! كانا أحيانا يتهيأ لهما إن صوتا نسائيا يناديهما ويستوقفهما ، ولكنهما حين كان يلتفتان إلى مصدر ذلك الصوت في كل مرة كانا لا يستطيعان تمييز من نادتهما من كثرة الوجوه المطلة! وكانت تختلط في عيونهم الألوان الخضراء والوردية والحمراء الكثيرة للظلام والتي كانت تتحرك داخل تلك النوافذ الضيقة . لقد ساروا كثيرا لدرجة أنهم لم يشعروا بطول المسافة التي قطعوها وطول الوقت الذي قطعوه خلال بعونه وراء أحد البيوت الضيقة وهم يلهنون خلف "تاكاغي" يقبع وراء أحد البيوت الضيقة وهم يلهنون خلف "تاكاغي" فإذا بهما يجدان نفسيهما في عرض الطريق الرنيسي الذي فاذا بهما يجدان نفسيهما في عرض الطريق الرنيسي الذي تتيره أشعة الشمس فجأة!.

وهنا بادر "تاكاغى" رفيقيه يسألهما وهو يمسح بكفه على فكه المربع العريض قائلا :

"هل استمتعتم بتلك الجولة"؟

ولأن السؤال كان مفاجنا فقد أجاب الاثنان بعد تفكير "حقا كانت جولة ممتعه" ، ولكنهما في حقيقة الأمر لم يكونا حتى هذه اللحظة يدر كان على وجه التحديد كنه ذلك العالم الغريب الذي خرجا منه لتوهما . كان "جونتارووه" في هذه اللحظة يشعر بأن وجهه مشدودا جامدا من الدهشة ... ثم وجد بعدها "جونتارووه" نفسه لا يتمالك نفسه من الضحك بصوت عال دون أن يستطيع التوقف وذلك نبعا" من شعور مبهم اختلط فيه حب الفضول بالخوف والرعب .

لقد كان من الطبيعى أن يقف المرء مذهولا إذا علم إنه بمجرد دفعه لحفنة من النقود ستكون أى امرأة من ضمن تلك النساء التى يربو عددهن على المائة رهن إشارته وطوع أمره.

وهنا أشار "تاكاغى" بإصبعه ناحية الجهة الأخرى من الشارع الرنيسى وقال موجها حديثا إليهما" - "هل تريدان المزيد من المشاهدة ... هناك في تلك الناحية المزيد من تلك المحال "ولكن "جونتارووه" أجاب على الفور قائلاً في نبرة صادقة :-

"لا يكفي هذا ... لقد تعيت".

لقد كان "جونتارووه" يشعر هنا بالتعب والإرهاق من مجرد فتح فمه للكلام وحينما ركب ثلاثتهم قطار "أساكوسا"

استعاد" يامادا" أخيرا حماسته وأخذ يطلب من "تاكاغى" مرارا وتكرارا أن يعود بهما الأدراج مرة أخرى إلى ذلك الشارع الخلفى . ولكنه ما لبث أن قال فى لهجة يشوبها الوهن والحسرة:-

"ولكنى لا أصدق إن كل تلك النساء المصطفة داخل تلك النوافذ لا تزيد في كونها عن نوع من البضاعة"!!

وهنا أوماً "جونتارووه" إيماءة كبيرة وهو شارد وقال مؤكدا على كلام "يامادا" :-

"نعم ... نعم ، هذا صحيح".

لقد كان "جونتارووه" في هذه اللحظة ببدل في مخيلته صورة وجوه النساء الساقطات بصورة ابنة خالته وهي في كامل زينتها وهيئتها!! .

حينما عاد "جونتارووه" إلى البيت ، كانت أمه تجلس هناك بملامح غاضبة أمام منضدة العشاء الذى كان قد برد من طول الانتظار.

لقد كان "جونتارووه" منزعجا من تصوره أن تكون أمه قد استنتجت ذهابه إلى حى البغاء هذا وليس مجرد تمشية برينة وزيارة للسينما بعد الهروب من المدرسة مثل كل يوم . لكن حدس "جونتارووه" هذه المرة لم يصب تماما ... وكان سبب غضب أمه وحنقها لأمر آخر لم يكن يتوقعه . فلقد كان من عادة أمه ألا تستجوبه لتعرف تفاصيل أمر أغضبها منه ، وإنما كانت فقط تكتفى بإظهار حنقها وغضبها من النتيجة الظاهرة الملموسة لما فعله .

لقد كان سبب غضبها هذه المرة أنها علمت اليوم لأول مرة بأن ابن أختها "تاكيه أو" – الذى هو أخو العروس – قد نجح فى اختبار دخول الجامعة ، وذلك عندما قامت اليوم بزيارة ابنة أختها لإتمام موضوع الخطبة الذى كانت تسعى لإتمامه.

بادرت الأم "جونتارووه" قائلة له حين دخل الغرفة: -"ما رأيك فيما حدث"!

"رأيي في أي شيع" ؟

"إن" تاكيه أو "ابن خالتك هو أصغر منك بخمس سنوات ... أليس كذلك"؟

"بالطبع .. أليس هذا هو أمر مفروغ منه.."

ولكن بمجرد أن أنهى "جونتارووه" جملته هذه حتى انفجر السكون على صوت شديد لتحطم قدح الشاى الذى كانت تمسكه أمه في يديها ، هنا أدرك "جونتارووه" أن نوبة الهستريا قد حلت بأمه ، فجلس "جونتارووه" في وضع الاستعداد لكي بنطلق هار با من الغرفة .

لمتعداد لكى ينطلق هاربا من الغرفة اقد كان مول تبارا منذ عافراته

لقد كان يعلم تماما منذ طفولته بتطورات السيناريو حين تنتاب أمه هذه الحالة ، فقد كانت ترغى وتزبد وتحطم ما فى طريقها لمدة نصف ساعة متواصلة ... بحيث لا يستطيع أحد أن يهدى من ثورتها ، وفى موقف مثل هذا لم يكن من الحكمة أن يقاومها وإلا ازداد الموقف اشتعالا . وكانت عادة ما تهدأ بعد مرور ساعة واحدة تقريبا من ثورتها ، وبحلول صباح اليوم التالى كانت تهدأ وتنسى

الأمر تماماً.

ولكن تقدير "جونتارووه" لسيناريو الأحداث كان مخطنا هذا اليوم . فبعد تحطم ذلك القدح لم تحدث أية توابع ... بل استمرت الأم جالسة في مكانها تكتفى بتوجيه نظراتها النارية إليه!

ولكن بعد لحظات ما لبث وجهه أن تحول إلى الذبول والصفار بعد أن صارت نظراتها هادنة باردة . وبعد أن ظل "جونتارووه" يترقبها لدقائق ويبلغ ريقه ، وجدها تنهض من مكانها وتسير بخطى بطيئة بجسمها الممتلئ فاتحة ساقيها حريصة على ألا يحتك فخذاها الممتلئان ، ثم توجهت إلى الدولاب الموجود بالغرفة وفتحت أحد الأدراج وتناولت من داخله مظروفا بنى اللون ، وأخرجت ما بداخله ثم قالت له:-

"على أى الأحوال إذا كنت ستستمر هكذا فى حالتك هذه ... فهذا يعنى أنك تريد فى النهاية ألا تلتحق بأى جامعة وأن تدخل الجندية ... أليس كذلك . حسنا فلتتقدم من نفسك للتطوع بالجيش ... هيا" .

بعد أنهت الأم جملتها تلك ، قذفت بمحتويات الظرف اليه وتركته يقرأها ، وحين قرأ "جونتارووه" الورقة وجدها عبارة عن استمارة بشروط الالتحاق بمدرسة التجارة التابعة للقوات البحرية ، فاندهش "جونتارووه" وانزعج من هذا الأمر وقال في نفسه :-

"ألهذا الحد بالرغم من أن أمى كانت ترفض وتكره

دخولى الجيش ، فما الذى جعلها تغير موقفها هكذا ، ... لابد أن الكيل قد طفح بها" . ولكن ترى ما الذى جعل الأم تختار بالذات مدرسة التجارة البحرية البغيضة هذه ، لاشك أن الأم قد شحنت شحنا في بيت اختها وتلقت تلك النصيحة البغيضة السخيفة منها . وهنا قطع ذهوله صوت الأم وهي تزعق فيه قائلة !

"حسنا لا تقف شاردا هكذا ... أذهب على الفور الآن لكى تحصل على صور شخصية لك ، وقبل أن تخرج غير منطالك هذا".

لقد اندهش "جونتارووه" من طلب أمه هذا بحتمية تغيير المنطال ، ولكنه حين نظر مرة أخرى إلى استمارة الشروط أدرك السبب حيث كان مكتوبا بها "تلزم صورتان ملتصقتان بالاستمارة للجسم كاملاً على أن يكون النصف العلوى من الجسم عاريا.

على أى حال فالخروج من البيت مهما كان سببه كان أرحم بالنسبة لـ "جونتارووه" من البقاء فيه وأأمن له ، فسارع "جونتارووه" بتغيير منطاله بأخر نظيف ، وذهب من فوره متوجها إلى دكان التصوير .

وفى صباح اليوم التالى حين تجمع الثلاثة ، حكى "جونتارووه" لرفيقيه "تاكاغى" و "يامادا" أحداث الليلة الماضية ... فاندهش زميلاه مما سمعاه منه . كان "يامادا" على وجه التحديد يبدو قلقا مما سمعه ، فقطب جبينه ... وبدت لـ "جونتارووه" أنف "يامادا" أكبر وأكبر عما كان

يعهدها من قبل ، وقال "يامادا" :-

"لا أحسبك سنطاوعها وتتقدم لامتحان تلك المدرسة البغيضة ... أليس كذلك"؟

"أبدا ... إننى انوى دخول امتحان تلك المدرسة ، فعلى أى الأحوال فإننى سوف أرسب حتى فى ذلكالامتحان ولن أدخل تلك المدرسة فى نهاية الأمر ، إذن فليس هناك داع لأن أعارض رغبتها الآن".

"ولكن افترض إنك نجحت في ذلك الامتحان ، فماذا عساك تفعل"؟

"إذا نجحت فسوف أدخل تلك المدرسة ، فحتى لو صرت فى التجارة البحرية فلن أعدو أن أكون فى النهاية أكثر من طاه على إحدى السفن البحرية".

"هل أنت في وعيك وأنت تقول هذا؟ يا لك من أحمق. أن اليابان ستخسر هذه الحرب إن اليابان لا تواجه الآن سوى دول الهند الصينية ، ولكنها لن تلبث بعد فترة قصيرة أن تجد إنجلترا وأمريكا تدخل أمامها في مواجهة عسكرية عنيفة ... ولن يخلو الأمر من انضمام المانيا إلى هذه المعمعة ، ومع هذا ألا زلت نائما في العسل وتتفوه بتلك السفاهات"؟

"حتى ولو حدث ذلك فما عساى أن أفعل حتى أغير من هذا الأمر؟ إننى لن أفعل أكثر مما سأفعله وما أفعله الآن حتى ولو انهزمت اليابان أو انتصرت".

"إن كلامك هذا لا يستطيع حتى الحمقى موافقتك عليه".

وبالرغم من محاو لات "يامادا" لإقناعه ، فكان يبدو أن "جونتار ووه" غير مكترث على الاطلاق بما يقال له ، فعلى أي الأحوال لم يكن "جونتار ووه" يتوقع أبدا أن ينجح في أي اختبار في هذه المرحلة ، وكان أهون عليه أن يو افق أمه على رأى تقوله يامن شرها من أن يختار أي حل آخر. وحينما تسلم "جونتار ووه" صوره الشخصية من محل الصور .. شعر بشعور جد كنيب . فقد كانت ملامحه في تلك الصورتين المكبرتين بحجم الضعف عن الصور الشخصية العادية والتي أخذت واحدة منها من الواجهة و الأخرى من الجانب ، توحى بشكل شاب كثيب همجى تم اصطباده من أعماق الأدغال . فقد كانت عيونه تبدو مذهولة مفتوحة عن آخر ها في شرود وبلاهة ، وكان صدره العاري يبدو هزيلا مستضعفا ، أما سيقانه فكانت تبدو مقوسة لا حول لها و لا قوة كأقدام سرطان البحر بينما كانت مكبلة تكبيلاً في منطال جديد لا يليق أبدأ بدمامتها ، وكان مظهره هذا في الصورة يوحى بكآبته وقلة حيلته بشكل واضح لكل من ينظر إلى الصورة . كانت صرته في هذه الصورة تبدو بارزة إلى الأمام في شكل مقزز ، وكان مظهره العام . في هذه الصورة لا بوحي أبدأ بأنه متطوع للتجنيد من تلقاء نفسه، وإنما كان يوحي تماماً بأنه أرغم إرغاماً على أخذ هذه الصورة مثل مجرم ذو سوابق أدخل السجن لتوه.

أخذ "جونتارووه" امتحان تلك المدرسة فى اليوم الأول من شهر حزيران (يونيو) وكان مكان الاختبار بمقر

المدرسة فى حى "تسوكوجى أوداوارا" . ولىم يكن "جونتارووه" حتى ذلك اليوم يتخيل شكل المدرسة التجارية البحرية هذه ، ومما أثار دهشته إن تلك المدرسة كانت تقع بالقرب من جسر "كاتشى دوكى" الذى مر به مع "يامادا" و"تاكاغى" و هم فى طريقهم إلى حى "تامانوإى" منذ أيام!!

ولكن اندهاشه من هذا الأمر كان لا يزال بسيطاً بالنسبة لأمر آخر سبب ذهوله وحيرته فحينما أشرف على الدخول من بوابة المدرسة وجد "يامادا" ينتظره هناك! فبادره "جونتارووه" متسائلا:

"ما الذي جاء بك إلى هنا" ؟

وهنا لم يستطع "يامادا" أن يكتم انفعاله فضدك في هستيريا وهو يقول: -

"لأننى أحسست بالشفقة عليك من حضورك هنا وحدك فقد قررت أنا أيضا أن أدخل معك الامتحان"!

لم تكن تبدو على وجه "يامادا" أية علامة من علامات الاستهزاء المعهودة ، ومع هذا فلم يمنع هذا من أن يشعر "جونتارووه" بأن "يامادا" يهزأ به ، فانفعل "جونتارووه" وقال لـ"يامادا" :-

"أليس هذا سخف منك؟ لقد وصفتنى مرارا بالحمق والغباء ... ثم بعد هذا تأتى إلى هنا وتقول إنك ستدخل الامتحان معى"؟

"لا تسبئ فهمى ، إننى بعد إن تركتك وعدت إلى البيت ، تحدثت مع أبى بخصوص فكرتك فى دخول امتحان

هذه المدرسة ، ففوجئت بأن أبى قد راقته فكرتك وضغط على لكى أدخل معك الامتحان".

"إذا كان الأمر كذلك فلماذ ظللت صامتاً حتى الآن ولم تخبرنى"؟

"لأني أردت أن أفاجئك".

شعر "جونتارووه" ساعتها بأنه لا يعنيه أن يتأكد على وجه الدقة من نوايا "يامادا" التى جعلته يدخل الامتحان معه، وما كان يعنيه فقط أن وجود زميل له يشترك معه فى الامتحان اليوم هو أمر سيبث الشجاعة فى نفسه ويسليه فى وحدته ووحشته.

لقد لاحظ "جونتارووه" أن الطلبة الذين تجمعوا اليوم لدخول الامتحان يختلفون في شئ ما عن الطلبة الآخرين الذين تعود على رؤيتهم في المدارس الأخرى العادية . لقد كان منهم كثير يضعون النظارات الطبية على عيونهم ، وحسب تفسير "يامادا" لهذا الأمر فإن هذه المدرسة كانت شروطها أهون بكثير من شروط اختبارات الهيئة لمدارس القوات البحرية الأخرى ، وقد أحس هنا "جونتارووه" بأن "يامادا" اجتهد في جمع معلومات كثيرة عن المدرسة وشروطها دون أن يعلم.

كان هناك ضمن من تجمعوا هنا بعض الطلبة الذين تعرف "جونتارووه" بهم في المدرسة التمهيدية وكانوا كلهم ممن رسبوا سنتين أو ثلاث سنوات. لقد كانت شروط السن بالنسبة لهذه المدرسة أبسط بكثير من شروط السن بمدارس

البحرية الأخرى مثلها فى ذلك مثل شروط كشف الهيئة . وحين سأل "جونتارووه" معارفه هؤلاء عن سبب اختيارهم لهذه المدرسة ، علم إن هناك الكثيرين منهم ممن كانت دوافعهم مماثلة تماماً للدافع الذى جعله يأتى إلى هنا ، لدرجة أنه كان هناك شاب منهم اقترب منه وقال له :- "حسنا" إن هذه آخر فرصة لك ، وعليك أن تبذل جهدك لكى تنجح هذه المرة" ، وكان ذلك الشاب قد فعل ذلك حينما علم إن "جونتارووه" قد رسب ثلاث مرات متوالية! كان هؤلاء الطلبة ممن يستهدفون التخصص بهذا النوع بالذات من مدارس البحرية ، ولكنهم لم يكن يبدو عليهم الذكاء من وجهة نظر "جونتارووه".

حين كان "جونتارووه" يتأمل وجوه هؤلاء الطلبة راوده خاطر ملح جعله يتوقع أن ينجح في ذلك الامتحان، وهنا تساءل "جونتارووه" في قرارة نفسه عما عساه يفعله إذا نجح فعلا في الامتحان! لقد كان يحاول أن يقنع نفسه إنه حتى لو نجح في الامتحان فلن يعدو مصيره أن يكون في النهاية سوى واحد من الطهاة للجنود على إحدى السفن الحربية.

وفجأة صم الأذان صوت نفير التجمع ، فانطلق عدد من جنود البحرية لكى يجمعوا الطلبة المنتشرين بالساحة وسلموهم لمجموعة من جنود الصف . وبعد أن ظل جنود الصف هؤلاء يتأملون وجوه الطلبة بتعبيرات لم يستطع "جونتارووه" تفسير كنهها عما إذا كانت نظرات غاضبة أم

نظرات ساخرة ، قطع الصمت صوت واحد منهم وهو يزعق قائلاً: - "من الأن سيبدأ الاختبار".

وبعد مرور ساعة تقريباً من انطلاق النفير ، كان "جونتارووه" قد غادر بوابة المدرسة إلى الشارع ، وعندما وصل إلى جسر "كاتشى دوكى" إرتكن على حاجز الجسر وهو يشم نسيم النهر .

لقد بدأ الاختبار بفحص الهيئة ، فبعد أن تم قياس الأطوال والأوزان وعرض الصدر بعد ذلك فحص المناطق الحساسة من الجسم مثل فتحة الشرج وغيرها ، وبعد أن دخل الطلبة المتقدمون إلى داخل غرفة الكشف أخذ طبيب ضابط كان يجلس على دكة عريضة وهو يفتح ساقيه عن أخرهما يصرخ بصوت جهورى قائلاً: - "أيها الحمقى ... هل تظنون إنكم بمناظركم هذه ستستطيعون حماية بلدكم كضباط بالقوات البحرية الإمبراطورية"؟

لقد شعر لحظتها "جونتارووه" بحماقة ذلك الضابط وسفاهته ، فهل كان لذلك الضابط الحق في أن يوجه تلك البذاءات والإهانات إلى طلبة متقدمين بإرادتهم وليسوا واقعين بالفعل تحت إمرته وتصرفه؟

وجاء أخيراً دور "جونتارووه" في الاختيار.

حينما وقف "جونتارووه" أمام الضابط الطبيب بلجنة الفحص .. انتابه شعور مفاجئ بأن هذا الضابط برتبة النقيب يشبه ضابطا كان كثيراً ما يزور والده "جونكيتشي" ببيتهم فتخيل هنا أنه لن يكون بمستغرب أن يكون هذا الضابط هو

بشحمه ولحمه الرجل نفسه صديق والده ، وبينما كان يجول ذلك الخاطر برأسه بدأ "جونتارووه" يفك رباط سرواله لكى يقوم الطبيب بالكشف على أجزائه الحساسة . ولكن "جونتارووه" فوجئ في هذه اللحظة بأن الرباط قد تعقد في بعضه ولم يستطع فكه . وبينما كان منهمكا هكذا في محاولة فك الرباط نزل على أذنيه كالصاعقة صوت الضابط الطبيب وهو يصيح غاضبا :- "إذا كان أمر ذلك الرباط اللعين يعوقك فاقطعه فورا ... اقطعه فورا".

ولكن "جونتارووه" على العكس تمالك نفسه وتعمد عدم إطاعة الأمر واستمر في محاولة فك الرباط بهدوء ... بينما ينظر شزرا إلى وجه الضابط في تحد واضح.

ولكن بعد أن أنتهى "جونتارووه" من تلك المرحلة وانتقل إلى لجنة اختبار القوة ، تعلق "جونتارووه" بقضيب العقلة المستعرض وحاول أن يرفع جسمه حتى يصل برأسه إلى مستوى القضيب ، ولكنه شعر هنا بأن قوته قد خانته ولم يستطع ذراعاه أن ترفعا جسمه ، وهنا أقترب منه جندى الصف وصرخ فيه قائلاً:" ماذا حدث"؟

ثم قام جندى الصف بعد ذلك بفك يديه من العقلة.

كانت قواعد الاختبار تقضى بأنه إذا فشل الطالب فى أى مرحلة من مراحل الاختبار كانت تلغى بقية المراحل الأخرى وينتهى الامتحان بالفشل . حقا لقد كانت تلك القواعد صارمة محكمة ! ولكن بعد أن خرج "جونتارووه" من بوابة المدرسة وارتكن على حاجز الجسر يداعبه النسيم

أحس فجأة بالحنق والغضب يعتريان صدره. فما الذى دفعه بحق السماء إلى تجشوء العناء والمتاعب لكى يأتى إلى هنا ويتلطخ بعار كلمة "الرسوب" لقد شعر "جونتارووه" بأنه لم يعد يتحمل أن يكون بعد اليوم في موقف المعرض للاختبار.

حينما كان "جونتارووه" عند عتبة بوابة المدرسة فى طريقه لخارجها همس له "يامادا" من مسافة قريبة "انتظرنى .. فسوف الحق بك بعد قليل".

ولكن "جونتارووه" لم يكن يطيق أن ينتظر أكثر من هذا داخل ذلك المكان البغيض ، لقد كان يشعر لحظتها "جونتارووه" بأنه يريد أن يتحكم في إرادته بنفسه.

حين شرد "جونتارووه" ببصره بعيدا في النهر ... رأى قاربا أبيض في طريقه إلى الإقلاع ، وكان ذلك القارب بمثابة محفز له لكي يشعر برغبة في الانطلاق هو الآخر.

ولكن ... ترى إلى أين عساه ينطلق ، إذا كانت هناك وسيلة للخروج من اليابان والذهاب إلى مكان ما ... فلم يكن هناك سوى أن يتلقفه الجيش ليجد نفسه فى أحد ميادين القتال خارج اليابان ، وهنا تخيل "جونتارووه" صورة جندى هارب من الجيش . تخيل "جونتارووه" ذلك الجندى الوهمى وهو يسير وحيدا فى خط مستقيم عند رصيف أحد الموانى التى يلفها الضباب الكثيف ، حيث لم يكن لذلك الجندى أب ولا أم ولا أخوه ولا زوجة ولا حتى حبيبة ! وكان ذلك الجندى قد تجرد من جنسيته ومن واجبه الوطنى كمجند . حين وصل "جونتارووه" بخباله الى ذلك الحد ، شعر فجأة باحساس

بالجفاف الشديد في صدره . ثم عاد "جونتارووه" لكي يتشكك في إحساسه هذا ليقنع نفسه بأنه يتخيل مشهدا للممثل "جان جابان" بأحد الأفلام ، وإن ما يجتم على صدره الآن لا يزيد عن شعوره بمدى سيطرة أمه عليه!!

لقد أخذ "جونتارووه" يسائل نفسه قائلاً : "لماذا لا أحاول أن أكون حرا؟ لماذا لا أعبر عما أريد قوله بوضوح وصراحة أكثر إذا كنت حقا أتضرر من التقدم لهذه المدرسة، إذا كنت أكره هذه المدرسة فليس هناك ما يجبرني على أن أحضر بقدمي إلى هنا . إنني حتى ولو لم أدخل هذه المدرسة فهناك الكثيرون مثلي في هذه الدنيا ممن يعملون ويتزوجون ويعيشون على هواهم وهم يتمتعون بحياتهم حتى يزورهم الموت ويأتيهم القدر . وحتى لو افترضت إنني لم أوفق في تلك الحياة التي أختارها ... فيكفيني إنني سأختار مصيري بنفسي وأكون مسئولاً عنه وحدى . وقد تكون هناك مأساة ما تقبع في انتظاري وتتربص بي إذا سرت في ذلك الطريق ... ولكن على أية حال يجب أن أقنع نفسي بأن ذلك المصير سيكون أهون عندي بكثير من رضوخي تحت سيطرة أمي وتحكماتها . ولكن ماذا عساى أن أفعل كي احصل على حريتي وأفلت من قيود أمي" .

دارت هذه التساؤلات برأس "جونتارووه" وألحت عليه ، وفي النهاية وجد نفسه يجيب على نفسه قائلا :" نعم ... يمكنني أن أذهب إلى ذلك الحي"!!

بعد أن قام "جونتارووه" بقتل الوقت بالتسكع فى طرقات "أساكوسا" حتى حلول الظلام ، أوقف إحدى سيارات الأجرة وانطلق بها مباشرة إلى "ذلك" الحي.

أفاق "جونتارووه" على صوت سانق السيارة الأجرة وهو يقول له :-

"هنا يا سيدي".

وحينما غادر "جونتارووه" السيارة ، وجد نفسه عند مفترق طرق تقع على جوانبه بعض متاجر المخلطات والبقالة . لقد شعر للوهلة الأولى بأن السائق قد خدعه وأن هذا ليس هو المكان الذي يقصده ... وأحس ساعتها بأنه يوشك على أن يصيح في وجه السائق ، ولكنه بعد أن نزل من السيارة وعرج على إحدى الطرقات الجانبية التي يقع عند ناصيتها دكان للبقالة ، وجد نفسه فجأة داخل الحي "إياه". لقد سمع صوتاً نسائياً ينادى على أحد الزبائن ... ولكنه للوهلة الأولى شعر أن ذلك الصوت لا يناديه هو بالذات ، ولكنه فوجئ بالصوت نفسه يحذره قائلا :-

"أيها التلميذ ... أخلع قبعتك المدرسية بسرعة ، فلو رآك عساكر الدرك لاقتادوك إلى قسم الشرطة على الفور"!! وبحركة عفوية خلع "جونتارووه" قبعته من فوق رأسه والتفت إلى مصدر الصوت ليجد وجه امرأة يطل من احدى النوافذ ... وكانت المرأة تناديه إلى مكانها وهي تضحك . كان يتهيأ له ساعتها أنه يعيش في حلم ، ذلك لأن وجه تلك المرأة كان يشبه وجه ابنة خالته ... وكان أنفها الأحمر ذلك يشبه أنف خادمته!

وحينما اقترب "جونتارووه" من تلك المرأة ... فوجئ بها تصيح قائلة له: "أسرع إلى هنا" ، ثم قامت المرأة بسرعة من الداخل إلى باب ضيق مجاور للنافذة وفتحته له ، فقفز "جونتارووه" على الفور إلى داخل الغرفة دون أن يفكر في شئ لقد كان حال الغرفة مختلفاً تماماً عما كان يتخيله حين ينظر إلى المنزل من الخارج.

لقد شعر بأنه دخل إلى دكان للمرطبات يبيع الليمونادة والثلج!!

حينما أزاحت المرآة التي ترشده إلى داخل المكان تلك الستارة القصيرة المنسدلة من العتبة العليا للمدخل ... وبينما كانت الحلى المعدنية الصغيرة المدلاة من أطراف تلك الستارة تصطدم ببعضها البعض محدثة رنينا ، وجد "جونتارووه" نفسه يتبع المرأة إلى درجات سلم خشبية تؤدى إلى الدور العلوى ... فتردد "جونتارووه" للحظة وتساءل في نفسه قائلا :- هل يحسن لى أن أتبع هذه المرآة حيثما تذهب"؟

ولكنه في أثناء تردده هذه وجد أقدامه تقوده إلى الغرفة التى أرشدته إليها المرأة . وكانت تلك الغرفة معتمة يلوث جدرانها السناج الأسود ومفروشة بالحصير القديم البالى ، وحينما كان يرشف الشاى الذى قدمته له المرآة ... فوجئ بها تقول له :- "حسنا ... عليك أن تحزم أمرك بسرعة"!

قالت المرأة له تلك الجملة وهي تدفع إليه بكفها المفتوح . حين تأمل "جونتارووه" وجه تلك المرأة ... أدرك بان ملامحها تختلف تماما عن ابنة خالته وعن خادمته أيضا لقد كان كتفها نحيلاً ضعيفاً تبرز عظامه ، وكانت تبدو له تلك المرأة من عالم آخر لا تنتمي اليه باي صلة . لم يكن "جونتارووه" يعرف أجرتها واحتار في أمره ، فدس يده في الجيب الداخلي لعباءته وأخرج عملة ورقية فنة من عشرة ينات وأعطاها لها ، وهنا تحولت تعبيرات وجهها فجأة وهي تقول له: – "شكرا جزيلا يا سيدي "ثم أومأت برأسها تعبيرا عن الشكر وانطلقت إلى الدور الأسفل وهي تضع العملة الورقية فوق الصينية التي كانت تحملها بين يديها!

لقد انتاب "جونتارووه" شعور قوى بالقلق وعدم الارتياح، فقد شك فى أن تكون المرأة قد خدعته وأخذت نقوده و هربت دون أن تقدم له أى نوع من الخدمات. بل إنه شك فى أنه قد وقع فى فخ وصار حبيساً داخل تلك الغرفة الكنيبة.

ولكن المرأة عادت إليه بعد قليل وهي تقول: -"ماذا ... هل مازلت تنتظر هنا؟ ... تفضل من هذا الطريق"!

قالت له هذه الجملة بلهجة بها نوع من التدلل عليه وأرشدته إلى جانب من الغرفة حيث فتحت ذلك الباب البنى المحروق على مصراعيه ... لكى يرى داخل تلك الغرفة فراشا نظيفاً مفروشاً على الأرض مغطى بملاءة ناصعة

البياض . بعد أن قالت المرأة له "أنتظر قليلا" ، بدأت فجأة تشرع في خلع ملابسها ، ففكت أولا النطاق الذي يلف خصرها ويربط الروب الياباني التقليدي الذي تلبسه.

كان "جونتارووه" بقف مشدوها وهو بنظر الي ذلك

المشهد . لقد كان "جونتارووه" أثناء تلك اللحظات يحادث نفسه قائلاً: " ها هى المعجزة فى سبيلها إلى الوقوع ولكن المرأة لم تكمل خلع ملابسها ، بل دست يدها فجأة داخل روبها وهى تقف أمامه وأخذت تحركها بحركات سريعة متتابعة وهى تقول له:-

. و في و و البرود "أفعل ذلك دانما قبل الجماع ... فأنا مصابة بالبرود الجنسي"!!

بعد ذلك شدت المرأة قطعة صوفية سوداء من تحت طرف ردانها ، وبعد أن خلعت الرداء لاحظ "جونتارووه" بأن خصر المرأة ونصفها السفلى ممتلئان نوعا ما مقارنة بكتفيها الهزيلين.

لقد كان "جونتارووه" يتوقع كما لو كانت تلك المرأة ستفاجنه وتخرج له من تحتها قطة تقفز في وجهه وكأنها ساحرة من السحرة!!

وفى اللحظة التالية اضطجعت المرأة على فراش النوم المفروش على الأرض وهى برداء الكيمونو المربوط من الخصر بنطاق رفيع ، ثم فتحت المرأة ساقيها عن آخرهما وهى تعريه وتقول له:-

"هيا .. كن رجلاً وتعال إليّ"!

لكن "جونتارووه" ظل يقف مشدوها وهو لا يستطيع الحراك . لقد كان "جونتارووه" يسائل نفسه خلال تلك اللحظات قائلا: - "ترى هل هذا الشيء المسود الذي يقع تحت تلك البطن البيضاء هو الذي كنت أحلم لسنوات طويلة أن أختلس النظر إليه"؟

لقد كان ذلك الجزء الذى يراه أمامه الآن يبدو حقا مقززا منفرا .. ولكنه لم يشعر - على العكس إنه يشعر بالرغبة في أن يشيح بنظره بعيدا عنه .

لقد أفاق "جونتارووه" على صوت المرأة وهى تصيح به قائلة: -

"لماذا لا تخلع سروالك؟ هيا ... إخلعه وأخلع ملابسك الداخلية أيضا"!

لقد تذكر "جونتارووه" في هذه اللحظة طبيب مدرسة الإدارة العسكرية للقوات البحرية ، ولكنه لم يشعر بأن لقاءه بذلك الطبيب كان صبيحة هذا اليوم .. وإنما أحس بأن ذلك كان منذ زمن بعيد قد يكون منذ عشر سنوات أو أكثر .

أما المرأة فقد بدا عليها الضجر وهي تلملم طرف ثوبها وتغطى ساقيها وتقول:-

"ماذا حدث بك؟ هل أسرفت في الخمر قبل حضورك الى هنا"؟

لقد حاول "جونتارووه" أن يستوقفها ويعيدها إلى الوضع الذي كانت عليه و هو يقول: --

"انتظري قليلا".

ولكنه لم يعرف بعد كيف ينتقي الكلمات المناسبة لكى يخطب ودها ، وهنا جاءه صوتها فجأة بنبرة دلال يقول: -

"نعم نعم .. فهمت .. تراك من ذلك النوع الذى يحب تهيئة المناخ الرومانسى ، إننى أيضاً مثلك تماماً .. نعم إننى أكره المتسرع اللحوح"!

أحس "جونتارووه" أنه مضطر إلى مسايرتها وموافقتها على تفسيرها فأوماً برأسه لكى يوهمها بصواب رأيها .. ولكنه بعد لحظات أحس بعدم ارتياحه لذلك فعاد يقول وهو يحاول إخفاء ارتعاش صوته :- "ليس بالضبط"! "ولكن .. أعتقد أنك لا تمانعين لو تركتني أتأملك قليلا"!

فردت المرأة ضاحكة بنبرة وقالت: - "حسنا ... لا أمانع طالما لم تمد يدك وتلمسنى"

لقد بدأ يدرك "جونتارووه" هنا أن هذه المرأة طيبة القلب .. حتى أنه أراد أن يستمع إليها لو فتحت له قلبها لكى تشكو إليه هموما لها.

لقد قطع السكون صوت الجرس المعلق عند الباب بالدور السفلى وهو يرن ، فانبرت المرأة تقول:-

"ياله من مزعج حقا ذلك الجرس ، لا محالة ... فقد انتهى وقتك .. تستطيع أن تزورنا مرة أخرى .. نعم سوف أغضب منك لو خلفت بوعدك ولم تحضر لزيارتى"!

لقد تظاهر "جونتارووه" برضانه فأوماً برأسه مصدقاً على جملتها ثم شرع في نزول درجات السلم وعند البوابة

الخارجية انكفأت المر أة عند عتبة البواية وهي تصلح له وضع الحذاء لكي يسهل عليه انتعاله ثم جلست المرأة على مقعد مجاور للمدخل بحيث صيار ظهر ها له وجهها أمام مرآه كبيرة في صدر المدخل فحين خرج "جونتارووه" إلى الطريق ونظر من خلال النافذة المفتوحة إلى داخل المكان ، التقت عيونه بهذه المرأة المنعكسة في المرأة ، فلوح لها بيده -: وهو بقول

"سوف أحضر مرة أخرى"

وهنا جاءته جملة لم يكن يتوقعها .. فقد قالت له :-"إنني أعتذر لك .. فأنني لم أقم بالواجب كما ينبغي". إن "جونتار و و ه" لم يكن يعي بالضبط كيف سار و إلى أين قادته ساقاه ، ولكنه بعد فترة وجد نفسه عند ساحل النهر، وتوقفت أمام عينيه حروف مكتوبة على يافطة تقول "جسر' شير اهيغيه" لقد ساءل "جونتار ووه" نفسه قائلا:-"ترى .. هل أحسنت التصرف"؟ ثم تمتم قائلا: "هل استطعت بهذا أن أتحرر من قيود أمي؟ إن جملة المرأة الأخيرة "إنني لم أقم بالواجب كما ينبغي" تثير قلقي وحيرتي .. ترى هل تصرفت تصرفاً جرح مشاعرها؟ أم أن الذي حدث هو العكس من ذلك؟".

وبينما كان "جونتارووه" يردد تلك التساؤلات في نفسه ظل يواصل السير بحذاء سور أشجار الساكورا التي تكاثفت أور اقها وتشابكت غصونها!!

- انتهت -

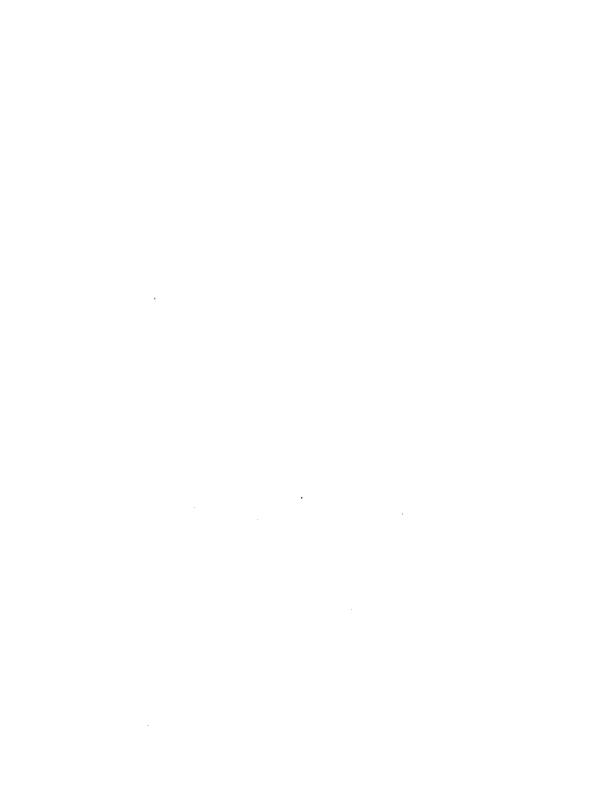

## WARUI NAKAMA رفاق السوء

حين صارت أنباء الحادث السياسى العسكرى الكبير (۱) الذى وقع بالقارة الصينية تأخذ شيئا فشيئا شكل ركن ممل من أركان الحياة الممل العادية اليومية كان حب الشباب الذى أنتشر بوجو هنا معبرا عن هويتنا كطابة للمدارش العليا قد بدأ فى الزوال والاندثار.

الزمان هو أول إجازة صيفية تمر بى بعد أن تقدمت لألتحق بالسنة التمهيدية للجامعة . كنت قد اعتذرت لتوى لصديقى وزميلى فى الدراسة "كوراتا شينغو" حين عاد للذهاب معه لقضاء إجازة الصيف ببلدته التى تقع بجزيرة "هوكايدو" شمال اليابان ولم يكن فى الواقع سبب اعتذارى هذا لوجود خطة معينة لدى لكى أقوم برحلة بديلة إلى مكان أخر ما ، ولكننى – وبغرض قتل الوقت والملل – صرت

<sup>(</sup>١) تدخل اليابان في جنوب شرق أسيا .

أتردد على فصل الدراسات الحرة بحى "كاندا" بطوكيو التحصيل اللغة الفرنسية . حتى كان ذلك اليوم حين دخلت إلى غرفة الدراسة كالعادة وهممت بالجلوس على مقعدى المعتاد، ولكننى وجدت مقعدى هذا محتلا بامتعة شخص ما ... وهو المقعد الذى كان يوجد بأول صف من الصفوف لم يكن على الإطلاق مقعدا مخصصا بالذات لى أنا شخصيا ولكنى كنت أعتاد الجلوس عليه ... ولذلك فقد أزحت تلك الأمتعة ونقلتها إلى مقعد مجاور ثم جلست على مقعدى المفضل وبعد ذلك خرجت إلى الردهة الموجودة خارج غرفة الدراسة لكى أدخن السجائر ولكن بعد برهة حضرت المدرسة ودخلت إلى الغرفة ولذلك فقد أطفأت سيجارتى ودخلت بعدها إلى الغرفة ، فإذا بشاب قصير القامة شاحب اللون يجلس هناك محتلاً مقعدى!!

كان وجه ذلك الشاب نحيلاً ، وكان يرتدى قميصا بدا لونه لى مثل لون مريلة المطبخ ، وكان يبدو من مظهره ضعيفا قليل الحيلة ... ذلك مما أزاد من حنقى وشعورى ناحيته بمدى جرأته وسماجته . تعمدت أن أخطف كتابى من فوق الدرج الذى جلس هو أمامه وبقوة لكى ألفت انتباهه ... ولكنه لم يعرنى أى انتباه يذكر ، بل ظل يتصنع عدم إدراكه لوجودى شاخصا ببصره إلى الأمام – بينما كانت أنفه تلك البارزة تبدو غير مناسبة لحجم وجهه النحيل ... مما جعلنى ذلك ازداد حنقا وغيظا منه ، ولما غلب على الأمر ... ابتعدت عنه وأنا أكظم غيظى وأخترت مقعدا هناك فى

أقصى ركن الغرفة وجلست عليه .. وبعد فيرة بدأت المدرسة تشرع في حصر الحاضرين كان كل من يسمع إسمه منا يجيب عليها قائلا بالفرنسية "PRESENT" وحين نادت مدموازيل "روفلوكر" الشقراء النحيلة قائلة "مسيو فوجى" بينما كانت ترمق وجوه الحاضرين بعينها من خلف نظارتها ، وقف ذلك الشاب ذو القميص الأزرق فجأة صائحا بصوت عال قائلا بالفرنسية "جيه فوو رويون" بينما كان يتعمد وضع فواصل بين كل كلمة وأخرى ، ثم عاد وجلس الى مقعده بحركة أنثوية مصطنعه ، فأحدث بذلك موجة من الهمهمة بين الحاضرين قطعت الصمت والسكون اللذين كانا يخيمان على الغرفة ، فبدا لى ذلك الشاب الضئيل من الخلف يجلس مكورا ظهره كعصفور صغير مرتعد فوق جذع يجلس مكورا ظهره كعصفور صغير مرتعد فوق جذع وأنا أهمهم قائلا (ياله من أخرق)!

لقد علمت فيما بعد من ذلك الشاب الذي كان يدعى الوجى إي قوما هيقو" بأنه كان يتعمد لفت انتباه المدرسة البي وجوده ، وكان هذا مما أثار دهشتى منه لقد كانت الأنسة "روفلوكر" تلك في الخامسة أو السادسة والثلاثين من عمرها.. وكانت امرأة قبيحة بغيضة الطباع . وفي يوم من الأيام وأثناء عودتي بالقطار بعد انتهاء أحد دروس اللغة الفرنسية ، تصادف أن ركب معى في نفس القطار ذلك الشاب النحيل . على الرغم من أنني كنت أبغضه وأتعمد تجنبه ، إلا أنه حين لاحظ جلوسي بعربة القطار فقد أبتسم

لى من بعيد حين رآنى ثم أقترب منى وأخذ مكانا لله بجوارى. وهنا أحسست فجأة برائحة فجة تفوح منه وتستثير خياشيمى وعلى الرغم من ازدرائى لله فقد بدأ يوجه لى الحديث بطريقة كما لو كان صديقا ذا معرفة قديمة بلى وبينما كان يحدثنى كان يحرك جسمه كله فى حماس وانفعال، وكلما كان يرفع يديه ويحركها فى الهواء كان يظهر كم قميصه من تحت سترته اسود قذرا وتفوح من تلك الرائحة البغيضه المزكمة للأنوف .. وبينما كنت أتمنى قدوم اللحظة التى ينهض فيها من جوارى ويبتعد على ، جاريته رغما عنى فى الحديث قائلا "أين بيتك"؟ فأجاب قائلا" فى المحطة تقع قبل المحطة التى أنزل فيها مباشرة.

لقد علمت من ثرثرت الطويلة إنه ولد وتربى بمحافظة "شيغي" بشبه الجزيرة الكورية (۲) وإنه يقطن حاليا وحده بشقة صغيرة يملكها أخ أكبر له يدرس بكلية الطب يقضى أجازته الصيفية حاليا مع الأسرة بشبه الجزيرة الكورية ، وإنها المرة الأولى له التي يزور فيها العاصمة "طوكيو" وإنه حاليا ملتحق بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة "كيوطو" غرب اليابان وغيرها من الأمور وكنت كلما تبادلت معه الحديث يقترب منى أكثر ويحتك ساقه بساقى .. وبعد فتفوح منه رائحة البصل النفاذ لتعود وتزكم أنفى . وبعد

<sup>(</sup>٢) كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الاحتلال الياباني .

فترة من تبادل الحديث معه وجدت شبعوري بالعداء و الكر اهية نحوه منذ أن احتل مقعدي في الفصيل بختفيان شبئاً فشيئا ... وصرت لا بشغلني أمر سوى تجنب تلك الرائحة العفنة التي تصدر منه وحين صرنا على مسافة محطة واحدة من "شيموكيتاز اوا" ، غير "فوجي إي" فجأة مسار حديثه وباغتني بسأل: هل تعرف من هو "كورت وابل"؟ لقد دغدغ ذلك السؤال فضولي واهتمامي حيث لم يكن هناك أفضل عندي من الإجابة عن أسئلة من هذه النوعية في تلك الفترة من الزمن ، فانطلقت أجبيه عن هذا الشخص الذي كان يؤلف نوعاً من أنواع الأوبرا. وهنا تحولت دفة الحديث فجأة حيث صبار للمرة الأولى مستمعا الى وبالتالى زادت حركات جسمه المبالغ فيها والتى كانت تتم عن شغفه واهتمامه الشديد بالموضوع . لقد كان يهز رأسه في حركة عصبية ويومئ بها ايماءة شديد كلما أنهيت مقطعاً من مقاطع الحديث .. وكان يقترب منى شيئا فشيئا حتى كادت أذنه تصطدم يفمي - والغريب في الأمر إنني في تلك اللحظة لم أعد أشعر برغبتي في تجاهله وتجنب الحديث معه ، بل أنني وجدتني أحدثه عن الفنان "بول فوو " وعن مجموعة صور الإعلانات عن الأوبرات المختلفة والتي كنت أتفاخر بأنني استطعت تجميعها أثناء فيترة در استى بالمدرسة العليا . بل وجدتني أدعوه إلى النزول معى والحضور إلى بيتي لكى أريه تلك الصور بينما كان

على وشك مغادرة القطار للنزول في محطته ، ولكنني،

فوجنت بإجابة غير متوقعة قائلا: "إننى أشعر بالخجل من دعوتك هذه لكى أذهب معك إلى بيتك "لقد قال هذه الجملة بينما احمرت وجنتاه وأحمر جفناه خجلا وحياء وهو يبتسم ابتسامة خجولة تتم عن طبعه الواهى الضعيف، ثم قال لى فجأة: "بدلا من هذا ... ألا تأتى لتزورنى فى غرفتى ... إنها هنالك "وأشار بإصبعه من النافذة إلى أحد المنازل المجاورة للمحطة وبينما كنت أشعر بالدهشة من سلوكه هذا وجدتنى أعتذر له متحججا بأننى سوف أزوره فى وقت أخر.

إننى لم أكن أشعر بوعدى له بالزيارة بأنه على قدر ما من الجدية.

وحينما عدت إلى البيت وجدت هناك ابنة خالتى التى كانت تسكن بمنطقة "دن إن تشووفو" تقوم بزيارة لنا . لقد صارت إبنة خالتى تقل من زيارتها لنا بعد أن تمت خطبتها فى الفترة الأخيرة . ولقد صارت إبنة خالتى هذه تبدو فى عينى أكثر أنوثة بعد أن تمت خطبتها أكثر مما مضى : لقد كنت أتعمد إغاظتها بتقليدى لخطيبها القادم من أرياف منطقة شمال شرق اليابان فى طريقة كلامه باللكنة الريفية وطريقة أكله الهمجية وطريقة إلقائه الريفية للتحية وذلك بقيامى بحركات كوميدية استفزازية . وكنت كلما استفيض فى تقليده. كلما كانت تظهر الامتعاض والحنق على وجهها مغلوبة على أمرها ومتسائلة فى نفسها عن سبب تحاملى عليه وفى اليوم التالى وحين ذهبت إلى درس اللغة الفرنسية، فوجنت بـ "فوجى إى" وهو يعدو نحوى فور دخولى غرفة فوجنت بـ "فوجى إى" وهو يعدو نحوى فور دخولى غرفة

الدراسة وبادرنى بقوله: "لماذا لم تأت لزيارتى البارحة" ولكنى ظللت صامتاً دون أن أجد إجابة فاسترسل فى كلامه وهو ينظر ملياً إلى وجهى قائلاً "لقد اشتريت تفاحاً وموزا وظللت أنتظر حضورك "ولسبب ما كانت طريقة لومه لى ونظرته إلى مبعثاً للسخرية والضحك ، ولكنى بطريقة أو بأخرى استطعت كتم ضحكى . لقد أدركت لحظتها شيئا ما لم أكن أنتبه إليه أشعر به من طريقة نظرته تلك ، فبينما كنت أبحث عن إجابة على سؤاله أدركت فى نفسى للمرة الأولى إننى قد خلفت وعدا لصديق لى بسبب فتاة ما.

ولأننى لم استطع ذكر الحقيقة له فقد تحججت قائلاً الله استطع ترك المنزل بسبب مرض أمى "وربما كان تعمدى الكذب عليه وشعورى بالذنب من جراء ذلك هو الذى دفعنى هذا اليوم إلى أن أمر بشقته وأنا عائد من الدرس. والأمر الغريب إن تلك الرائحة الفجة التى كانت تزعجنى والتى كانت تفوح منه لم أشعر منذ ذلك اليوم بأننى أشمها مطلقا.

ومنذ ذلك اليوم الذى زرته فيه تحولت علاقتنا فجأة الى علاقة قوية حميمة لقد كان غياب أبى عن البيت وعن أسرتنا هو أكثر الأمور التى جعلته يشعر بالراحة والحرية فى مصاحبتى ، ولقد كانت طريقة "فوجى إى" فى العيش وحيدا فى غرفته حيث تصطف دواة الحبر وقبعة المدرسة والكتب جنبا إلى جنب مع مقلاة البيض وبراد القهوة هى التى جعلتنى أشعر باهتمام وفضول بالغين به.

كنت حين أزور "فوجي إي" في الصياح الباكر أجده بير ز من تحت الملاءة المنكوشة التي يتغطى بها ثم يفاجئني فور دخولي مادا يده ناحيتي طالبا مني أن أعطيه سيجارة . وحين كنت أصنع في يده السيجارة وعلبة الثقاب كان يفتح عينيه المنتفختين قليلا وينظر إلى بينما يقهقه ضاحكا . وفي مثل ذلك الموقف ودون أن أشعر - كنت أطابق وضعه هذا في مخيلتي بمشهد عاطفي رومانسي في فيلم أو رواية رومانسية عدا شكل أنفه الكبير جدا الذي كان لا يتلاءم لحجمه مع ضالة جسمه ... فقد كان وجهه وسيما وعيناه كبيرتين واضحتين . وكأنى لا أعنى بهذا فأننى كنت أعتبره ضعيفًا واهنا ، فقد كان بداخله نوع من الصلابة والعناد لا أجدهما بداخلي ... وكان ذلك الإحساس ينتابني حين الحظه بتيادل الحديث مع مالك المنز لالذي يسكن به ومع جير انه وغيرهم . وكان "فوجى إي قوماهيقو" يستطيع أن يأكل في نهم وجبة السمك في المطاعم الفقيرة بينما يتسابق عدد من الذباب على الوقوف فوق صحنه دونما أن يلتفت إلى ذلك الذباب أو حتى يشعر بالقرف منه ... والحق إنني كنت مشدودا إلى شخصيته من عدة زوايا إلا مسألة الذباب هذه التي لم أكن أر تاح لها.

توطدت علاقتنا كثيرا إلى أن جاء ذلك اليوم الذى لم أجد مناصا فيه من الشعور بصدمة شديدة من مفاجأة فى سلوكه لم اكن أتوقعها .

كنا نسير سويا في أحد شوارع العاصمة .. و لا أذكر لحظتها من كان الذي بادر منا بقوله إن الجوع ينهش بطنه .

لم أشعر بنفسى إلا وأنا أتبادل معه المشاورة لتنفيذ فكرة الأكل في مطعم ما ثم الهرب دون دفع الحساب .. وهذا من الشعور الذي ينبع من مزاج خيالي أعتقد إنه شعور ملازم معتاد بشكل طبيعي مع الصداقة الحميمة.

بعد فترة من المشى فى الطريق الرئيسى عكفنا على شارع ضيق جانبى ، وحين كان يقوم "قوما هيقو" بدفع باب أحد المطاعم ويدخل إليه وأنا خلفه همس إلى قائلا "أنفعلها معا" ولكنى فى تلك اللحظة لم أكن آخذ كلامه مطلقا على محمل جاد.

إذا أصدقت القول فإنه حتى مجرد تناول الطعام فى مطعم خارج بيتى كنت أعده ضمن مغامراتى المحدودة ... فما بالك بمسألة الأكل والشرب هذه دون دفع الحساب ومما زاد من رهبتى وخوفى إن المطعم الذى اختاره "قوماهيقو" لم يكن من ذلك النوع من المطاعم الفقيرة الحقيرة ، وإنما كان مطعما فاخرا يحتار فيه المرء حين تقدم اليه الفوطة فلا يعرف أن كان يجب عليه أن يدفسها فى ياقة قميصه ويغطى بها صدره أم يفردها على فخذيه .. وهى المشكلة البسيطة التى كانت فى حد ذاتها قد تتسبب فى اضطرابى وتلف أعصابى.

لقد كان المطعم مزدحماً للغاية ، وكان النذال يتحركون بين المناصد هنا وهناك بخطى سريعة - ولكنها منتظمة في نفس الوقت - وهم يحملون الطلبات وكأنهم فراشات بيضاء طائرة!

كنا قد اخترنا منضدة تقع في أحد أركان المطعم يظللها أصبص زرع به شجرة نخبل قصيرة وارفة الأوراق وطلبنا طبقين فقط . وحين انتهينا من الطعام بادر ني "فوجي إي قوما هبقو " قائلا " هل أنت مستعد "؟ وبينما كنت شار دأ فاغر أ فمى أمامه لم أشعر بنفسى إلا وأنا أجيبه "نعم" وهنا جذب "فوجى إي" نحوه فرعاً من الشجيرة وأشعل ثقاباً ثم أضرم النار في ذلك الفرع! وفجأة توهجت الشجرة أمام عيني ، وفي لمح البصر استحالت الشجيرة إلى كتلة من النار وارتفع عامود طويل من اللهب ، وهنا صار هرج ومرج وفوضى كبيرة داخل المطعم وحين نهض الزبائن كلهم من مقاعدهم ويدأوا الأعداد للهرب .. كان المكان كله قد صار في حالة حادث حريق فعلى . ولم أفق أنا الذي مازلت جالساً على مقعدى فاغراً فا هي من فرط الدهشة إلا على حركة "فوجى إي" السريعة وهو يركل الكرسي الذي كنت أجلس عليه بعيداً في نفس الوقت الذي همس لي فيه بكلمات ما في أذني لم أتبينها بسبب صوت ارتطام وجدتني أنطلق خلف "قوماهيقو" الذي كان يندفع بكل سرعة مزيحاً كل شئ في طريقه وهو يتجه نحو باب المطعم. كانت كل الأحداث التي مرت سريعاً قد تجاوزت بكثير كل ما تخيلته ، وكان الأمر مفاجئا لدرجة إنه كان يبدو لي من بدايته إلى نهایته و کأنه حلم عایر ولیست حقیقة و اقعة . ولکن ما أدهشني أكثر من هذا هو أنني اكتشفت بعـد فـتر ة مـن العـدو هربا في الطرقات الجانبية المزدحمة أنني كنت أعدو وحدى

وإننى فقدت أثر "فوجى إى قوما هيقو" دون أن أشعر !! لقد توقفت أنهج بشدة من كثرة العدو ومن فرط رعبى وخوفى حين وجدت نفسى وحدى ... أضف إلى ذلك إثارة المغامرة نفسها؟

وبينما كنت أرغب فى البحث عن "قوما هيقو" كنت فى نفس الوقت أشعر بالرغبة بالاستمرار فى العدو والهرب، وفى النهاية أسقط فى يدى ولم أدر كيف أتصرف . . فصرت أسير مسرعا على غير هدى أجوب الشوارع والطرقات .

كان رصيف الشارع الإسمنتي يعكس أشعة الشمس الحارة ، وكان العرق يتصبب من ظهرى وصدرى ومع ذلك فقد كان جسمى نفسه باردا . كان القلق والخوف قد بدآ يحاصراني ... وكان الشعور بالخطيئة ينجح في السيطرة على . ولكني في هذه اللحظة لمحت "قوما هيقو" بعيدا هناك وهو يسير في اتجاهي بالشارع الرئيسي بينما كانت تغطية أشعة الشمس وهو يرتدي قميصه الأزرق الواسع المعتاد .. وفي تلك اللحظة تحولت كل أحاسيسي السابقة إلى إحساس ملئ بروح نشوة البطولة والانتصار ، فرفعت صوتي مناديا قوما هيقو" وقائلا "أوووه" بينما أشعر بالرغبة في معانقته . ومن فرط انفعالي واستثارتي لتلك المغامرة الجريئة فقد شرعت على الفور في أن أحكى له ما مر بي منذ أن فقدت أثره وحتى وجدته أخيرا ، ولكني توقفت فجأة عن الكلام حين وقعت عيناي على لفة كبيرة من الورق كان يمسك بها

باحدى يديه ... وسألته على الفور "ما هذا" فأجابنى وهو يتململ وبصوت خفيض قائلا" إنها من خلطة فول الصويا وبعض النواشف و .." حقا لقد عجبت من أمره وبروده فى تلك اللحظة . نعم بعد أن قمنا بهذه المغامرة المرعبة مباشرة" لم يغفل "فوجى إي" شراء ما نحتاجه لطعام العشاء من أحد محال البقالة . لقد قوض سلوكه هذا حميتى وإثارتى في لحظة واحدة . فبالنسبة لى فإن ما قمنا به من سلوك كان مادة لمغامرة شيقة .. بينما كان يبدو ذلك بالنسبة له مجرد سلوك عادى كاى سلوك آخر في حياته البومية!!

لقد كنت أتخيل أنه بسبب ما اقترفناه من فعل فقد تلقى هؤلاء النذال فى المطعم جزاءاً مجعفا جعلهم مضغوطين فى العمل أكثر من ذى قبل وافقدهم هيبتهم ، بينما كانوا حتى الآن متنمقين متباهين بأنفسهم أمام الزبائن... وبالتالى حولهم ذلك الحادث إلى الشعور بالحنق والغيظ وإرادة الانتقام مما تسبب لهم فى ذلك .

وفى يوم من الأيام حيث كانت إجازة الصيف قد شارفت على الانتهاء فوجئت حين دخلت غرفة "فوجى إى" بأنه كان مشغولا بعمل بعض التركيبات عند نافذة الغرفة بينما استحال المكان إلى ورشة صغيرة للعمل تتبعثر بأرضيته شباك السلك والمسامير والمفكات وغيرها من الأدوات. لقد أخبرنى "فوجى إى" بأنه يقوم بتكوين منظار للمراقبة يعده من خلال تركيب عدة مرايات تستخدم فى حلاقة الذقون – وذلك لكى يكشف ما يدور بداخل غرفة

الحمام الشقة التي تقع هناك على زاوية تبعد بعض الشيء عن شباك غرفته!

إننى لم أشعر بنفسى إلا وأنا اصدر صرخة دهشة وإعجاب عالية من فرط ما تفتق عنه ذهنه من فكرة رهيبة لم أكن أتوقعها على الإطلاق . وبينما كان فوجى إى" مستغرقا في عملة سألنى قائلا : "ألم يكن عندك في بيتك مرأة أكبر قليلا من هذه المرايات " ، فأجبته وأنا في غاية الحماس "بالطبع عندى" ثم انطلقت مسرعا خارج غرفته لكي أحضر تلك المرآة إليه وعند عودتى إلى غرفته وجدت أرضية الغرفة قد صارت خالية من المسامير والمفكات ووجدته جالسا مسترخيا في شكل يوحى بأنه كان قد أنتهى بالفعل من أداء مهمته !

ولذلك فإننى لم أجد بدا من أن أضع تلك المرآة جانبا وأقوم بضبط المرايات العاكسة التى كان قد انتهى من وضعها.

وهنا قال "فوجى إى" "لا تتعب فمهما فعلت الآن فلقد صارت الدنيا ظلاماً ولن نستطيع الليلة رؤية شئ" ... وكانت نبرته ملينة بالبرود والاستخفاف . ولكن ذلك جعلنى على العكس أشعر بالحرقة ... فقلت" ولو ... فلأقم وحدى بإكمال المهمة وأثبت له قدرتى على أن أفعل شيئا" ... واستمررت في عملى صامتاً.

ولكن مع سرعة الشمس في الغروب وازدياد الظلام شينا فشينا . ضعف الانعكاس بالتالي من المرايات . وصار

ذلك الحمام صبعب الرؤية مع إضاءته الضعيفة ، ولم نصير نميز شيئاً من ذلك الحمام سوى إنه يوجد شخص ما يتحرك داخله . ومع عنادي وإصراري استمررت في عملي أحاول تثبيت وضع المرايا وهنا استوقفني صوت "فوجي إي" وهو يستفزني قاتلاً بينما كان يضطجع على الأرض "هل تريد التلصص إلى هذه الدرجة" فرددت عليه قائلا "بل إنني أريد أنا أن أسألك نفسى السؤال "ولكن فوجي إي" ضحك بصوت عال مقهقها وهو يقول "أنا!! "ولكني مع ذلك استمررت في تضييق الخناق عليه ، فأجابني قائلا ، "حتى يومين أو ثلاثة أيام مضت كان الحمام المواجه مباشرة لنافذتي مكشوفا تماما لى ولكن نافذته للأسف قد أغلقت بالضبة والمفتاح" فقلت وأنا اشتعل غيظاً: "ولماذا لم تخبرني من قبل بهذا الأمر "؟ ففوجئت هذا بـ "فوجى إى" يضع ساقا على ساق ناحية وجهى و هو ماز ال مضطجعاً هناك على الأرض ويقول لي وهو يضحك ضحكته الخافتة المستقرة تلك" "للأسف لم اكن استطيع أن أخبر ك بهذا الأمر وخاصة "لشخص مثلك".

وبخاطر سريع أدركت لأول مرة لحظتها بأن "فوجى اى" له تجارب مع النساء ، ومنذ لحظتها أيضا تغيرت نظرتى تماما ناحية .. فقد اتسعت أمام عيونى فجأة مساحة كبيرة لم أكن أعرفها من شخصية "قوما هيقو" الذى كنت أتوهم إننى أعرفه تماما . ولذلك فقد وجدتنى ألتزم الصمت تماما أنتابنى شعور مفاجئ بأننى ضللت طريقى إلى منزل ما أجهله تماما.

الحق إننى كنت أشغل نفسى بالتفكير فى النساء . كنت دائما أتخيل نفسى فى حلم مستقبلى أكون بطله .. حيث أجد نفسى باستمرار وبجانبى امرأة ما أخوض معها مغامرات جنسية مختلفة ، وبالرغم من ذلك فإن هذا كله كان ضربا من الخيال ... ولم أفكر أبدا بهذا الأمر تجاه أمرأة معينة أعرفها فى الواقع أى أن المرأة بالنسبة لى كانت مخلوقا يقبع فقط فى عالم الخيال البعيد تماما عن واقعى فالعديد من بنات خالتى وعماتى كن لا يدخلن فى عالم خيالى فذا ... كذا كل النساء اللاتى كنت أصادفهن فى الباصات أو القطارات أو فى الطريق لم أكن أتخيلهن بهذه الصورة .. بل كن جميعا فى عالم بعيد عنى يفصلنى عنه جدار عال شفاف غير مرنى.

هنا وفى هذه اللحظة شعرت بالهوة السحيقة التى تفصلنى عن "فوجى إى" هذا الذى يرقد على الأرض بالقرب منى واستحال "فوجئ إى" كاننا آخر جاء إلى من بلاد المجهول.

بعد عودتى للبيت هذه الليلة لم استطع النوم، وصرت أفكر دائما فى ذلك الأمر. لقد أحسست تلك الليلة بإعجاب كبير باقوما هيقو" حيث أننى خضت تجربة كبيرة بسببه لم أخضها من قبل وذلك فى الفترة القصيرة التى تعرفت خلالها به فى إجازة الصيف هذه . ولكن هذه التجربة جعلتنى أراجع نفسى مرة أخرى فى أمور عدة وأنا أغالب النوم تلك الليلة . فإن عدم استطاعتى دخول تلك

المطاعم الصغيرة الفقيرة لم يكن بالتحديد بسبب خوفى من المرض من المأكولات التى كانت تقدم فى تلك المطاعم .. وإنما كان بسبب الجو الكنيب المقبض الذى كان يشيع من تلك الأماكن، كذلك نفس الحال بالنسبة لبيوت البغاء والدعارة .. فلم أكن ما أخشاه بالضبط هو الإصابة بمرض جنسى ما أو بسبب أخلاقيات معينة أكثر منه بسبب أن عالم المرأة ذلك كان عالماً بعيدا كل البعد عن تفكيرى بحيث جعلنى ذلك أتجنب التفكير دائماً فى المخاطرة بالعبور إليه . وكما تبدو المرأة حين تقع فى الغرام ذات سحر

وكما تبدو المرأة حين تقع في الغرام ذات سحر غريب وجاذبية أخاذة ، فقد بدا لي "قوما هيقو" إنسانا ذا قدرات خارقة : لقد صارت كل دقائق حياته الشخصية وتفاصيلها تنعكس في عيني زاهية متوهجة . وكما يلعب الأطفال الصغار بالبيادق الصغيرة في ماكينة الأور غول وهي تتحرك مع الموسيقي ... فمن نفس المنطق كنت أشاهد النساء واتخيلهن من خلال "قوما هيقو" ومنذ اليوم التالي كنت أتحايل في حديثي مع "قوما هيقو" كي أسمع منه مغامراته النسائية ولكن "قوما هيقو" بدهائه وخبته كان يحول دائما مجرى الحديث فيوقعني أكثر وأكثر في الحيرة والتخبط . ومع ذلك لم تكن لي القدرة على إجباره على كشف ما يخفيه مني ، إلى أن جاء اليوم الذي علمت منه إنه سيعود في اليوم التالي إلى مدرسته بمدينة "كيوطو". لقد صار "قوما هيقو" يحكى لي عن مغامراته بينما كنا نسير ليلا في الطرقات ، وقد كانت المرة الأولى التي اشعر فيها ليلا في الطرقات ، وقد كانت المرة الأولى التي اشعر فيها

بوضوح بتبعيتى له . قال "قوما هيقو" إنه ليس شيئا ذا بال كما تتصور ، ولذلك فمن الأفضل ألا تخوض فيه لأن الأمر سينتهى إن آجلا أو عاجلاً بالندم والحسرة" . وقد كان يتكلم كما لو كان يسدى نصحا لى ويعطينى درسا فى الحياة ومع ذلك فقد ذهب إلى أماكن البغاء عدة مرات منذ زيارته لطوكيو – دون أن أشعر أنا بذلك .

ثم جاء الخريف. بدأ الفصل الدر اسى الجديد ، وحين عاد من "هو كايدو" صديقي وزميلي "كوراتا شينغو" فوجئ بما صار عليه حالى من تبدل وتغير . فقد بدا له أسلوبي في الحديث ولمحاتى ولفتاتي وكذلك محتوى حديثي شيئا جديدا تماما لم بعتده في من قبل . وعلى العكس فقد أحسست بصديقي الحميم وزميلي في الدراسة هذا وكله مجرد جواد من الحياد. لقد صارت عاداتي القديمة معه في الاستماع إلى اسطوانات السيمفونيات والهيام بها ... كذلك صارت أحاديث عن مهار اته في التنس وفخره بها مجرد تفاهات مملة . لقد كنت استمع إلى حديثه وهو منهمك يحرك رقبته الطويلة في حماس ونشوة دون تركيز ودون أن تستقر كلمة واحدة من كلماته في رأسي . وحين لاحظ "كوراتا" ردودي الباردة عليه أخذ يحملق فجأة في وجهي بينما كان وجهه الطويل النحيل هذا يلتصق بي . توقف "كور اتا" تماماً عن الحديث و هو يهمهم . وبالتالي النزمت أنا أيضا الصمت . وهنا أحسست فجأة برائحة التبن اليابس تفوح من خلال كم قميصه الصيفى: كانت تلك الرائحة توحى لى بأنها رائحة الأعذر الذى لم يعرف النساء بعد .. وتذكرت لحظتها أول رائحة شممتها من "فوجى إى" فتلك الرائحة الأخرى لا شك أنها كانت رائحة الذى فقد عذريته وعرف النساء .

إذا كان الأمر كذلك فترى ماذا عن رائحتى ، وإلى أى العالمين تنتمى؟ ، ومنذ اليوم التالى صرت أحمل قدمي الى دار للغانيات يقع على الناحية الأخرى من النهر ، وهى تلك الدار التى قرأت عنها فى إحدى الروايات المنشورة بمجلة ما .

لقد أحسست بأن الدور قد جاء على "كوراتا" لكسى تصيبه دهشة مشابهة للدهشة التى تلقيتها من خلال علاقاتى بـ "قوما هيقو".

لقد بدأت أطبق نفس الكورس الذي جربته مع "فوجي إي" خلال إجازته الصيف بنفس تفاصيله مع "كوراتا" وأنا متعمد أحياناً ... وغير متعمد أحيانا أخرى .. الأكل في مطعم ما والهرب دون دفع الحساب ... السرقة ... التصص على الحمامات ... الخ ولكن سلوكي هذا كان يشوبه نوع من الإسراف والمبالغة وكأنه نوع من الانتقام من "قوما هيقو" أو منافسته ، ولذلك لم أكن أشعر بالارتياح ألا لو أجبرت "كوراتا" على أن يصاب بالحيرة في أمره والاهتزاز في مفاهيمه و شخصيته.

فمثلا ... فيما يخص موضوع الأكل والهروب دون دفع الحساب ، فقد كنت أفعل ذلك الأمر مع "كوراتا" دون أن

انبهه من البداية إلى ذلك ، وكنت أفاجنه بأن أسرع بالهرب لكى يضطر إلى أن يعدو خلفى دون أى تفكير .

كانت الحادثة التي شعرت فيها بأنني انتصرت انتصاراً تاماً هي عندما اختطفت ملعقة من أحد المطاعم الكبيرة من شوارع حي "غينزا" وانطلقت أعدو خارج ذلك المطعم . فبعد تلك الحادثة شعرت بالنشوة لأن "كور اتا" أخذه العجب وبالتالي الإعجاب من تصرفي الجريء هذا . لقد كانت الملعقة التي سرقتها ذلك اليوم ذات تصميم فريد من نوعه ولا تجده إلا في ذلك المطعم ، والحق أنني سرقتها لأننى أعجبت بها كثيراً ولذلك فقد دفستها في جبيي ونحن على وشك الخروج من المطعم معتقداً بأن أحداً ما لم يلحظ ذلك ، ولكن ناذل المطعم تعقبنا بعد الخروج من المطعم ونادى على قائلاً: لو سمحت أنى أعتقد إنك أخذت ملعقة معك ... أليس كذلك "ولكني لم أهتز والتفت إليه متباطئا وأنا أقول له بإتزان: أيضايقك هذا ... لقد أعجبتني "ثم أخرجتها من جيبي ورفعتها في وجهه . وهنا اضطرب الناذل ورفع يده مشوحاً وهو يقول "لا أبدأ تفضيل" ثم عاد الناذل على أعقابه إلى داخل المطعم يرسم على وجهه ابتسامة كما لو كان قد خرج ليعيد لأحد الزبائن شيئا نسيه على طاولة الطعام .

وحين نظرت جانبى لم أجد "كوراتـــا" الذى كــان من المفروض أن يكون ملاصقاً لى عند خروجنا من المطعم .. وإذا به هناك على بعد سبعة أمتــار منــى يقف علــى جــانب

الطريق يحملق في فاغرا فاه ، ثم قال لى وهو يلتقط أنفاسه كمن يدلى بإعتراف ما "يالك من داهية" وقد كانت كلماته ملينة بالإعجاب لرباطه جأشي وثباتي.

لقد كانت هذه أول مرة أشعر فيها بأنني استطعت مفاجأة "كور اتا" و أن استحوذ على اعجابه دون مجهود كبير. ولقد أدركت مدى إعجاب "كوراتا" بي في اليوم التالي حين كرر بنفسه ما فعلته بأحد المطاعم القريبة من مدر ستنا! لكن مغامرته هو كانت مبالغة في حجمها ... حيث استطاع الحصول على سكين وذلك يرضاء طاهية المطعم وقبولها! لقد أخذ تلك السكين وخرج بها دون حتى أن يخفيها داخل جبيه ودون أن يتخلص منها بالقائه على جانب الطريق ، لبس هناك أدنى شك من أن "كوراتا" قد شعر بنشوة عارمة لا يمكن وصفها من جراء قيامه بتلك المغامرة، ولكن أكثر من هذا وذلك فقد اعتقدت أن الأمر الذي سيدهشه أكثر هو ذهابي إلى ذلك المكان المعهود في الجهة الأخرى من النهر . ولكنني هنا وجدت نفسي حائر أ متخبطاً بين الرغبة في الإفصاح له على الفور وبين تركبه مطلقاً في شباك الحيرة والشك لفترة ما ، وكنت على العكس كلما أنظر إلى وجهه أشعر بأنني أوقعت نفسي في ورطة لا أستطيع الخروج منها.

قد أكون وقعت في براثن الندم والحسرة تماما كما قال "قوما هيقو" وذلك بعد أن عدت لتوى إلى "كوراتا" قادما من ناحية الجهة الأخرى من النهر!

ولكن إذ فكرت فى الأمر مليا فستجدنى قد ذهبت باقدامى إلى ذلك "الندم" وتلك الحسرة التى أخبرنى "قوما هيقو" بشأنهما . ولكن قد يكون الأمر ليس مجرد شعورى بالندم والحسرة أكثر من كونه شعورا بالتباهى لدرجة أننى صرت بعدها لفترة يومين أو ثلاثة أنظر إلى أى امرأة أصادفها فى الطريق بنظرة سخرية مما جعلنى أشعر فى النهابة بالغرابة من تصر فاتى!

ولكن ما كنت أتمناه في نفسي لم يكن هذا الشعور بالتحديد . لقد كنت ما أهدف إليه هو جملة من الإطراء! جملة من الإطراء لا يحس بوقعها على الآخرين . . جملة من الإطراء أحلم بأن أحصل عليه وأحس بها أننا وحدى ، ولكن جملة الإطراء تلك لاشك إنها كانت بالنسبة لي بمثابة نيشان معلق بخلف أذني أو في ظهرى ... وهنا عدت وأنا أسلك الكورس الذي علمه لي "فوجي إن" وأننا أشعر بنوع من عدم الرضا وانكسار النفس!! كنت وأننا أجلس بجانب "كوراتا" في مسرح الإستربتيز" بحي "أساكوسنا" في الصف الأول أعيد في رأسي نفس الجملة التي قالها لي من قبل "فوجي إي" لكي أقولها له "كوراتا" : هل تريد التلصيص إلى هذه الدرجة".

ولكنى حين أوشكت على نطق تلك الجملة وجدتنى فجأة أشعر وكأنما من يريد التلصص بحق هو أنا نفسى أكثر من "كوراتا". لقد عجزت عن التفوه بتلك الكلمات وأنا أتخيل "فوجى إى" لو كان يجلس مكانى وأسال نفسى عن التصرف

الذى سيقوم به . لقد أخذت فى تلك اللحظات أسترجع شريط الذكريات وأتخيل لفتات وحركات "فوجى إى" ونظرات وأحاول أن استجمع قدراتى لكى أقلد صوته وهو ينطق تلك الجملة . ولكنى هيهات لى أن أستطيع تقليده مهما تفننت وأتقنت!

وأتقنت!
وفى النهاية شعرت بالقلق والإحباط ووجدتنى أقول فجأة لـ"كوراتا" أنه عرض ممل .. هيا بنا نخرج من هنا".
لاشك أن "كوراتا" قد شعر بالحنق نحوى لأتنى كنت في البداية متحمسا بشدة حين دعوته إلى مشاهدة العرض ... وها أنا أطلب منه الخروج فجأة قبل أن يدخل العرض أهم فقراته ... وكظم غيظه متحاملاً على نفسه دون أن ينطق فقراته ... وكظم غيظه متحاملاً على نفسه دون أن ينطق قائلا" أريد أن أشاهد المزيد" .... ونظر مغلوباً على أمره لى وأنا أخرج من صالة العرض .. ولكنى أخذت أطيب خاطر واننا أخرج من صالة العرض .. ولكنى أخذت أطيب خاطر واستطعت في النهاية أن أعيد البسمة إلى وجهه المكفهر! . الخلاصة إننى ظللت أفكر طيلة الأمر في شأن الخدمة المناهدة الأمر في شأن

الخلاصة إننى ظللت أفكر طيلة الأمر في شأن الخلاصة إننى ظللت أفكر طيلة الأمر في شأن افوجى إي" وأنا أجر خلفى "كوراتا" هنا وهناك . ومع استحالة شكل "كوراتا" في عيني لمجرد كونه جواد من الجياد إلى كونه إنسانا عاديا أحسست شيئا فشيئا أنني أقتربت أكثر من "فوجي إي قوما هيقو" . ولذلك فمنذ ذلك الوقت صرت أحرص ألا أنظر لـ"كوراتا" على كونه مجرد جواد مثل بقية الجياد . ولكني في بعض الأحيان كان يطرأ لي خاطرا مثل الحلم ، حيث أتخيل "كوراتا" على معرفة لي خاطرا مثل الحلم ، حيث أتخيل "كوراتا" على معرفة

مسبقة بـ"فوجى إى" الذى كان من المفروض أنه يبتعد عن هذه الأحاديث بمئات الأميال ويقيم بمدينة . "كيوطو" كان هذا الخيال حقا يورقنى ويشعرنى بالقلق المستمر ... وكنت أسائل قائلا : إذا صبح خاطرى .. فترى ما قيمة كل ما فعلته حتى الآن بـ"كور اتا" ؟

لقد تحقق الكابوس بالفعل!

ففى صباح أحد الأيام أيقظتنى الخادمة .. وحين نزلت إلى الدور السفلى عند بوابة البيت فوجنت به "وكوراتا" يقفان هناك جنبا إلى جنب!

لقد تصادف أن ركب كلاهما معا في نفس القطار ، وقد قال لى "فوجى إى" الذي كان يرتدى معطفاً فوق قميصه دون أن يحمل أي أمتعة في يديه "لقد جنت لتوى .. فلم أتحمل ملل الإقامة بـ "كيوطو" ووجدتني أركب القطار لأحضر إلى هنا" .

ولكنى - وللحق أحسست - أن تلك المفاجأة على العكس لم تسبب لى ضجرا وضيقاً بقدر ما جعلتنى اشعر بانتعاش ونشوة لم أتوقعها ، ولم يلبث أن صار شعورا بالسرور وصرنا نشعر ثلاثتنا وكأننا مجموعة من الأصدقاء على معرفة ببعضنا البعض منذ زمن طويل! حقا لقد كان أمرا عجيبا ، فإن "كوراتا" الذى كان يلتزم الصمت أمام شخص يتعرف عليه للمرة الأولى ، وجدته يتصرف أمام "فوجى إى" وكأنه يعرف منذ زمن ، لقد صار "كوراتا" صورة أخرى من "فوجى إى" الذى يقبع بداخلى ... وصار

صديقا حميما له:

لقد كان حديثنا ثلاثتنا معا ضاحكا ملينا بالصبور والسعادة ، ولكن ظهور "فوجى إى" بلحمه وشحمه أمام "كوراتا" جعله ينظر إلى وكأننى مجرد ظل صغير خلف "فوجى إى" ولذلك فلقد صار على عبء تقيل أن أبذل قصارى جهدى لاظل أحتفظ بصورتى وهيبتى قوية" داخل نفس "كوراتا" في ذات الوقت الذي كنت فيه أحاول النفوذ مرة أخرى إلى داخل "فوجى إى" وكان على أن أجتهد في أخذ دفة الحديث وإدارة العديد من مواد السمر والفكاهة في نفس الوقت الذي أحافظ فيه على التوازن في العلاقة بيننا حتى لا يفقد "فوجى إى" صداقته بنا نحن الاثنين.

وفي يوم من الأيام فجأة وجدتني أشعر برغبة في أن أؤكد الإحساس داخل "كوراتا" بتفوقي عليه وإزاحته من مجال المنافسة بيننا نحن الثلاثة ، فاقترحت فجأة "أن نذهب ثلاثتنا إلى ذلك المكان المعهود هنالك عند الجهة الأخرى من النهر ولكن خطتي تلك التي كان هدفها هز كيان "كوراتا" النهر أخيرا بالفشل فإن "كوراتا" الذي كنت أتوقع أنه سيفاجأ ويشحب وجهه ويضيع لونه تماما ... وجدته يوافق على الفور بدون أي تردد .

وعندما راجعت نفسى ... اكتشفت إنه ما كان لى أن أبادر بطرح ذلك الاقتراح الغبى ! لقد كان "كوراتا" يشابهني بمن استطاع القفز والهرب من داخل غرفة أضرمت فيها النار بفضل حلاوة الروح التي تجعل المرء تدب في أوصاله

قوة خارقة لا يتخيل وجودها في حالته العادية . لقد كنت كمن ألقى بورقة غالية فأحرقها دون فائدة في مباراة للمقامرة! فمن لحظتها صار ذهابنا إلى ذلك المكان عديم الطعم بالنسبة لي ، وبعد أن وصلنا إلى دار العاهرات انفصلنا ثلاثتنا كل منا بعيدا عن الآخر في غرفة منفصلة . وبمجرد أن خرجنا من المكان فوجنت بمخبر يبدو من مظهره أنه ينتمي إلى قسم مكافحة الأحداث يقبض على ، مع أنى كنت أجتهد أمام "كوراتا" على الأقل أن اتظاهر بأنني شاب بالغ رابط الجأش!

وبعد مرور ثلاث ساعات من احتجازى فى مخفر الشرطة تم إطلاق سراحى ، فخرجت من هناك وأنا أحرص على الاختفاء من عيون الرفيقين ، ولكنى فوجنت عندما دخلت إحدى الطرقات الجانبية بمن ينادى على ، فإذا بى أرى أمامى "كوراتا" "وفوجى إى" ينتظرانى هناك ولم تطل فرحتى كثيرا بلم الشمل مع هذين الصديقين ، فلقد علمت منهما ونحن نجلس بجانب بعضنا البعض داخل خيمة منصوبة لمطعم صغير ونحن نتناول الطيور المشوية ... أنهما كانا هناك يتلصصان على وأنا داخل مخفر الشرطة ويشاهدانى وأنا محاط من الخفر وهم ياخذون أقوالى ويعنفوننى بينما أضرع إليهم كي لا يضربونى وأعدهم بعدم ويعنفوننى بينما أضرع إليهم كي لا يضربونى وأعدهم بعدم تكرار ما فعلته وذلك على مدى أكثر من ساعة من الزمن !

وعاد "فوجى إى" مرة أخرى إلى "كيوطو" ولكننى

بعدها لم أعد قادراً على التعامل مع "كوراتا" على أنه مجرد جواد من الجياد!

لم يكن "فوجى إى" قد مكث بطوكبو أكثر من لبلتين ولكنهما مرا على كأنهما حولين كاملين . لقد كان "فوجي إي" خلال هاتين الليلتين كالبطل العداء الذي يطوف بالأماكن عدوا سربعا على قدميه فينزل بالأماكن التي يحبها وبلهو بها بالساعات و هو يجرنا خلفه فقد كنا نركب سويا سيارة الأجرة فيتوقف تارة عند حلية المصارعة "السومووه" وتارة أخرى عند مقهى معين يفضله ويقضى به وقتا ممتعا بينما نحن الاثنين نتسابق على تسليته . لم نكن نحتاج وقتها إلى خمر لكي ننتشي ، وكنا نسير في الشوارع الخلفية لحي "غينزا" المليء بدور اللهو على هدى الوهج الخافت للقداحات التي كنا نمسكها بأيدينا بينما كان فوجي إي" يسير دائماً وسطنا نحن الاثنين أنا و "كوراتا" لقد مرت الأيام الثلاثة تلك كمولد كبير صاخب ، وبعد انتهاء ذلك المولد وبالرغم من غياب "قوما هيقو" إلا أن صورته التي تركها لدى صارت ذات وجود وحضور أكبر من ذى قبل ، كما أن صورتي في عيون "كوراتا" لم تتعد أن تكون ظلا باهتا لـ "قوما هيقو".

فى البداية لم أكن أتحمل تلك النظرة من "كوراتا"، ولكن مع مرور الأيام كان استرجاعنا أنا "وكوراتا" لوجود تأثير قوما هيقو" القوى بداخلنا يمثل نوعاً من السرور والابتهاج لقد كنا نسير فى نفس الطرقات التى سرنا بها مع

"قوما هيقو" ودخلنا المقاهى التى ارتدناها ثلاثتنا وصرنا نتبادل تقليد "قوما هيقو" فى حركاته وكلامه وكأنها لعبة التبادل فى القفز على ظهر حصان السيرك! لدرجة إننا قلدنا "قوما هيقو" فى أدق حركاته . حيث كنا نمسك أقداح القهوة بنفس الطريقة التى كان يمسكها بها . إن "قوما هيقو" حين كان يمسك قدح القهوة لا يتناوله قط من أذن القدح ، وإنما كان يقبض على القدح كله براحته ثم يرفعه فى رفق إلى فمه حيث كان يضع طرف القدح على شفته الغليظة ، ثم يرشف القهوة على دفعات قصيرة بينما طرف لسانه يلعق القهوة لعقا.

لقد كان يبدو "قوما هيقو" بطريقة رشفه تلك وكأنه حقاً يتمتع بتذوق طعم القهوة دون أن يفقد في أي رشفة من رشفاته تلك المتعة بطعمها .

ودون أن نشعر صرنا نسير كلانا محدبى الظهر، لقد كان "قوما هيقو" على العكس يحرص على أن يفرد ظهره وهو يسير ، ولكنا من كثرة حرصنا على تقليده في مشيته هذه كنا نتناول تنبيه بعضنا للآخر حين ننسى للحظات تلك الهيئة ونكتشف أننا نسير محدبي الظهر . لقد كنت أنا و "كوراتا" من النوع الذي يدقق في أنواع الأطعمة التي نتناولها ... فنحب هذا ونكره ذلك ولكننا وجدنا أنفسنا في نتاوله الأمر نتسابق في تتاول الأطعمة التي يفضلها "قوما هيقو" حتى تلك الأطعمة لا تتناسب مع أهواننا أصلا ! لقد صارت أمي نتعجب من أمرى حيث أصبحت شرها في أكل

الطماطم بالرغم من إننا في فصل الخريف حيث يندر وجودها في الأسواق. كنت أنا "وكوراتا" نتبادل الشرب والأكل ولكننا على العكس كنا نحرص على تقليد "قوما هيقو" مع إضافة لمسات معينة تعبر عن شخصيتنا نحن الاثنين ، ولم يكن أحدنا يسامح الأخر إذا تعمد تطبيق أذواق "قوما هيقو" - في ارتداء الأشياء مثلاً حيث كان "قوما هيقو" ينتعل الجوارب ذات رسوم لأسماك مختلفة ، صرنا أنا "وكوراتا" ننتعل جوارب ذات رسوم لطيور أو فراشات .

لقد صارت الرسائل بين طوكيو "وكيوطو "تنهمر مثل السيل ، ولقد صارت تلك الخطابات في وقت من الأوقات تمثل أهم حدث من أحداث حياتنا اليومية . لقد كان ما نفعله أنا أو "كوراتا" لا يمثل شيئا من السائل التي كنا سعادتنا من الكتابة عن تلك الأفعال في الرسائل التي كنا نرسلها إلى "قوما هيقو". لقد كان "قوما هيقو" يقارن بين أية خطابات نرسلها له نحن الاثنين ونتحدث فيها عن حدث بعينه .. فيغطى تقريره لمحتويات تلك الخطابات ويخبرنا في كل مرة عن فارق المستوى بيننا في الكتابة حتى صارت نوعا من المسابقة في التعبير والإنشاء بيني وبين "كوراتا" وكانت خطابات "قوما هيقو" المرسلة من كيوطو" إلينا معنونة دائما باسمينا نحن الاثنين ، وتارة كان يرسل خطابات إلى عنواني وتارة أخرى إلى عنوان "كوراتا" وفي كل مرة كنا نتلو محتويات تلك الخطابات أمام بعضنا البعض ونقارن عدد الأوراق المرسلة ومع مرور الأيام

صار "قوما هيقو" مثلا أعلى بالنسبة لنا نحن الاثنين . وبالرغم من اشتداد حمى المنافسة بينى وبين "كوراتا" فى هذا الأمر ، إلا أن صداقتنا.. مع هذا از دادت أوصارها شيئا فشيئا وكنا فى كل موقف معين يحدث لنا ونحن معا ننظر إلى بعضنا البعض ونقول : لو كان "قوما هيقو" ... وكان هذا يحدث أحيانا يتصادف مثلا أن يتعطل بنا الباص ونحن نركبه ... أو فى أى مواقف ومفارقات أخرى .

لقد كنا نحس بأن "قوما هيقو" صيار مشيغو لا لأذنيه و هو في "كيوطو" بكتابة الخطابات الينا فقد كان يكتب لنا بمعدل خطاب واحد كل يومين ، وكنا نتخيل إنه لم يكن ليكتب بهذه الكثافة لو كانت من يرسل إلينا خليلة له!! لقد كان ماهر أفي الكتابة لدرجة أنه كان بكر ر ما يقوله منات المرات . فقد كان هذا في حد ذاته بمثل لنا باستمر ار خيراً جديداً ، وكان بذلك ينقل إلينا مشاعره ، ونتفاعل معها ولكن مع مرور الوقت صرت أشعر بأنني لم أعد أتقبل هذا كرجل، مع كثرة الخطابات أحسست في وقت ما بأن وجود "قوما هيقو" في حياتي قد صيار بأخذ مكانا أعلى مني بمراحل ، وصرت أدور بنظرى فيما حولي من الأمور و الأشياء وأسائل نفسى عما وصلت إليه من حال!! لقد كان أوضح شئ أشعر به في ذلك الوقت هو أنني كما لو كنت أريد دائما أن أجذب ناحيتي من يسكر ونني في نفس الوقت الذي أشعر فيه بالخوف والقلق من ثمالتي التي تصبور لي أنني أسير طافياً فوق السحاب. لقد صار "فو چي اي" في دو امة صنعها بنفسه دو ن أن بشعر . لقد بدأ بدرك تماماً مثلي أنا و "كور اتا" أن احساس الجمال في حياته ما هو إلا تجربته مع المرأة واكتشافه لعالمها . ومن هناك صار تردده على بيوت الهوى نابعاً من تلك الفكرة . كذلك كانت كتاباته عن تلك الأمور بالذات في خطاباته حافزاً لي أنا وكور اتا على التسابق لقر اءتها . وفي يوم من الأيام حين ذهبت لزيارة "كور اتا" في بيته الكانن بحى "هار اجوكو" وحين دخلت من باب البيت وجدته هناك يقوم بنقل ذلك الكم من الكؤوس الذي كان مصطفاً على رف بجانب الباب ، وكانت الكؤوس كلها قد حصل عليها و الده في مسابقات رياضة الجوالة ، وقد بادرته متسائلًا ، ماذا حدث؟ ولكنه من فرط انفعاله الواضح لم يرد يأى كلمة بل انه استمر منهمكا في عمله وهو بقذف بتلك الكؤوس قذفا – و هو منفعل – داخل دو لاب اللعب الخاص باخوته! ولقد كدت أنفجر فيه غاضبا وأنا أنظر إلى وجهه العبوس هذا وأنا أسأل نفسى عما يفعله وعما ألم به . ولكنني أحسست بأنه بعاني من أمر ما يشابه ما أعانيه – فلم أضغط عليه أكثر من ذلك بأسئلتي .

لقد كان الحال فى بيتنا نحن الاثنين متشابها إلى حد كبير فلقد كان والدى رجلاً عسكرياً موفداً إلى شمال الهند الصينية (حيث المستعمرات اليابانية وقتها) ، وكذلك والد "كوراتا" موفداً إلى بعض أقاليم اليابان للإشراف على سير العمل فى بعض المصانع العسكرية حيث كان يشغل منصبا

كبيراً فى شركة للأشغال العسكرية ، ولذلك فلقد كان كلانا يتصرف بحرية إلى حد كبير فى غياب الوالد . ولكنى فى الفترة الأخيرة صرت أشعر بالضيق والضجر لسبب ما من الوجود بالبيت.

الحقيقة لم يكن هناك شئ معين قد تغير من أحوال البيت عما سبق ، ولكن ارتباطنا نحن الثلاثة "مع "فوجى إى" في الفترة الأخيرة وما تبع ذلك من تغير في التصرفات والغياب الطويل عن المنزل قد أحدث نوعا من الخلل . لقد كنت لا أشعر بنوع من الحرج ولا الخوف في العودة إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل ... ولكن هذا الأمر على العكس جعلني موضعا للانتقاد من أمي ، وكانت أمي توبخني من أن أغسل يدى داخل دورة المياه ...

لقد كنت أنا "وكوراتا" قد تعودنا على أمور وتصرفات لا حصر لها ولا عدد نقوم بها تأثراً بـ"فوجى إى" حيث كانت تلك السلوكيات ترجمة لمفهوم وفلسفة "فوجى إى" الجمالية إبان ممارسته للحياة اليومية ، وأعتقد إن هذا كان نتيجة طبيعية لإرتباطنا بـ"فوجى إى" ولذلك لم يكن هناك مناص من أن أتحول إلى إنسان يكسل عن ممارسة الأمور بطريقة منظمة مرتبة داخل البيت لقد كنت مثلا أحول غرفتى بقدر ما أستطيع إلى مكان منعكش قذر ، لدرجة أننى كنت أتعمد أن أغرق نفسى داخل البيت فى فيضان من الأوراق المتناثرة والأتربة المتراكمة . ولكن المعاناة التي كان يعانيها "كوراتا" بسبب صداقاتنا نحن

الثلاثة تلك كانت تأخذ خطأ آخر ففى حالتى أنا كنت أكتفى بتأمل صور الممثلات التى تنتشر على جدران الغرفة بينما صار يغطيها التراب وأعشاش العنكبوت ، بينما كانت غرفة "كوراتا" مزينة بأدوات التزلج على الجليد ومضارب التنس ونماذج الطائرات الخشبية المكسورة ، كذلك وبعد غياب أبيه صار "كوراتا" ينقل متعلقات أبيه العسكرية وتلك النماذج المعدنية والفضية لقاذفات القنابل التابعة لسلاح البحرية الياباني – وهي التي كانت موزعة بغرفة الزوار – إلى غرفته أيضا ويتسلى بالنظر إليها ويتفاخر بها غير أن "كوراتا" صار فجأة "يضج بوجود تلك الأشياء في غرفته ويسأم من نشرها حوله في فوضي ... وكأنما صار "كوراتا" مثل شخص ضجر أخيراً من وشم "جانبارجان" الذي رسمه على جميع أنحاء جسمه عن طيب خاطر في يوم من الأيام فوق جلده !!

لقد صارت حالة "كوراتا" النفسية تـزداد اكتتابا شينا فشينا ، وصار يجد لزاما عليه أن يعيد نمـوذج الطائرة الفضى ذلك إلى مكانه الأول فى الخفاء حتى لاتكشفه عيون أصدقانه . لقد ظلت معاناته هذه تتراكم شيئا فشيئا حتى تفجر غيظه فى النهاية لكى تمتد يده حتى إلى كؤوس والده تلك المرصوصة بجانب باب البيت.

طالما وصلت الأمور إلى حد أن يشعر الابن بالقنوط والضجر من هوايات أبيه إلى هذه الدرجة فلك أن تتخيل ما

يمكن أن يتطور إليه الحال من غضب ليس له حد . لقد كانت أركان البيت كلها تمتلئ بمتعلقات والد "كوراتا" .

كانت اركان البيت كلها نمتلئ بمتعلقات والد "كوراتا".
أما أنا فقد صارت تستفزنى أيضا متعلقات أبى الموجودة هنا وهناك ، وذلك بدءا من ذلك السيف اليابانى الأصل المعلق في غرفة الضيوف إلى اللوحات المكتوبة المعلقة والزهور المنسقة على طريقة "الإيكيبانا" ويتطور الأمر أكثر من ذلك ليصل إلى أشياء أخرى مثل الأوراق الملصقة على الحائط وإلى الشقوق بالأعمدة الخشبية للبيت الملصقة على الحائط وإلى الشقوق بالأعمدة الخشبية للبيت . صار كل شئ هناك يسبب استفزازا غريبا من مجرد رؤيته وحتى وجبات الغذاء ، لم يعد هناك أي صنف من رؤيته وحتى وجبات الغذاء ، لم يعد هناك أي صنف من أصناف الأكل يروق لى ، وحتى أصناف الأكل تلك التي كان يحبها "فوجى إي" والتي صارت أمى أحيانا تصنعها إرضاء لى لم تعد هي الأخرى ذات طعم مستساغ ، وصرت أشرع بالقرف حين أشعر في أكلها!!

على أى حال فقد وصل بنا الأمر أنا و "كوراتا" إلى درجة أننا لم نعد نطيق حتى مجرد التواجد داخل جدران بيوتنا ، وصرنا نقضى معظم وقتنا خارج البيت فى مقاه تشبه الغرز والمخور المتوارية المظلمة . وصرنا نتغلب على قلة حيلتنا فى الإنفاق على الأكل خارج البيت باختراع أكلات جديدة رخيصة مثل البطاطا المشوية المدهونة بالزبد وغيرها ! كانت الأحوال العامة أيضاً فى اليابان فى ذلك الوقت تأخذ مسارا لا يختلف كثيرا عما كانت تعتريه صدورنا نحن من ضيق ورغبة فى التعبير . لقد كانت

المفاهيم والقيم المستحدثة والتى تقوم على أساس من الممارسات التخيلية المختلفة تسبب نوعاً من الأرق والقلق لعامة الشعب! لقد كانت أحياناً جمهرة من الناس تفاجأ بخراطيم المياه الخاصة بوحدات الإطفاء تصب على رؤوسهم مياهه بينما يقفون خارج دار للسينما في انتظار الدخول والتمتع برؤية ممثلين سينمانيين معينين وذلك

بدعوى إعطاء نوع من إزالة التوتر للجو النفسى العام!!
وكنا أحيانا نشاهد جنود فرق الإرساليات والاتصال
اللاسلكى يركضون هنا وهناك فى شوارع المدينة ليس
بسبب نقص معسكرات التدريب أكثر مما كان ذلك نوعا من
التدريب على مقاومة المظاهرات ، لقد كان هؤلاء يعيقون
حركة المارة بينما كان يبدو عليهم التعب والإعياء بسبب
أسلاك النحاس الغليظة تلك التى كانوا يربطونها حول
صدورهم!!

كانت هناك مدرسة معينة تتلقى أحيانا تعليمات من القيادة العسكرية ، وفي كل مرة كان يحدث فيها ذلك .. كان يتم تجميع التلاميذ على وجه السرعة في فناء المدرسة ... وهنا كان يقف ناظر المدرسة يلبس قفازا باللون الكاكى على المنصة وكأنه تمثال من البرونز فيلقى خطبة عصماء في جموع التلاميذ قائلاً إن رقصة "القطة" المتبعة في تلقينكم التدريبات العسكرية تشابه تسيير قطة صغيرة فوق صفيح ساخن فتضطر القطة للقفز وهي تسير فوق ذلك السطح من فرط السخونة فتبدو كما لو كانت ترقص . وهذا في حد ذاته

نوع من التدريب الذي ستتلقونه"!!

ولكن الأمر كان بالنسبة للتلاميذ نوعا من الحماقة واللغط، وكان من الصعب على عقولهم الصغيرة استيعاب ما يصرخ به ذلك الناظر، وكان الكثير من هؤلاء التلاميذ يحاولون جاهدين كبت ضحكاتهم الساخرة من هذه الخطبة الحمقاء وهم يتهامسون بين بعضهم البعض متسائلين" وهل نحن قطط صغيرة!! ولم يكن أحد منهم – ومن بينهم الناظر نفسه – يعى ماذا يقصد بـ"السطح الساخن" هذا بعد سنوات من هذه الأحداث سقط الكثير من هؤلاء الذين كانوا تلاميذهم جرحى وقتلى، ولكن الوحيد الذي سقط متأثراً بحروقه كان ذلك الناظر ولا أحد غيره!!

كان قد بدأ زمن يعاقب فيه الذي لا حول له ولا قوة أكثر من أي شخص أخر . كان هناك من الطلبة الذين يتصفون بالجدية والمواظبة على حضور الحصص في المدرسة من يواجه الأخطار والتنكيل لمجرد تواجده بمحال المقاهي التي لم يكن يوضع في رفوفها سوى أنواع برينة من الحلوى ، بينما كنا نرتع نحن – رفاق السوء – في دور البغاء دون أن يسائلها أحد عما نفعله! أحيانا كان رجال الشرطة يلقون القبض على بعض الطلبة المغلوبين على أمرهم والذين ليس لهم في أمور اللهو والعربدة لمجرد وقوفهم أمام ناد من نوادي البلياردو في عز الظهر ويحتجزونهم في مخفر الشرطة ، وبعد ساعات يعود هؤلاء الصبية وهم يبكون مثل الأطفال .

لم نكن نستطيع أن نضع تفسيرا لأسباب ما يحدث حولنا في تلك الأوقات التي كنا نشعر فيها بالملل من تلك الحياة اليومية ... في تلك الأوقات التي كنا نشعر فيها بأننا قد نسينا شيئا ما لا نستطيع تذكره ، كنا نشعر فقط بأننا نريد أن نقوم بعمل أهوج ما حين كنا نشعر بذلك الملل الذي كنا نطلق عليه وقتها "حالة الركود".. وهي تلك الحالة التي كانت تتنابنا بين وقت وآخر .

وكانت حالة الركود النفسي هذه تنتابنا بين الحين والآخر ، وكان من الطبيعي أن تزول روح الإثبارة من مغامرة ما نقوم بخوضها مرة فلا نعود نشعر بالنشوة من خوضها مرة أخرى ، وإذا خضناها مرة أخرى كنا نشعر بالاحساط .. أو ذلك الشعور نفسه بالركود! بيل إن تلك الحملات اليوليسية أحيانا كانت تخرجنا من ذلك الملل و الركود ، ولكن تلك الحملات العشو ائية أخذت في الاز دياد شيئا فشيئا حتى صار رجال الشرطة العسكرية يتولون أخيرا القيام بها حيث كانوا بتصيدون طلبة المدارس. كنا نشعر ونحن نر اقب تلك الحملات وكأنما كنا نجلس على مقعد دو ار نرقب من فوقه مشهدا مسرحياً في الهواء الطلق ، ولكن مع از دیاد و تکر از تلك الحملات كنا نشعر بانخفاض روحنا المعنوية وكنا نصاب بالإحباط! صرت أنا و "كور اتا" في ذلك الوقت نقلل من ذهابنا إلى المدرسة ، ولكن ذلك على العكس لم يكن يدفعنا إلى الرغبة في القيام بمغامر ات جديدة بل كانت تمر علينا أيام ثقبلة كنيبة بينما أجلس أنا و "كور اتــا" نظر إلى بعضنا البعض ونحن داخل بعض المقاهي المزدحمة ضعيفة الإضاءة بقاع المدينة وكان قلوبنا اكلها الصدأ!! وحين كنت أنظر إلى "كوراتا" الذى كان ينكفي مقوسا ظهره كرجل عجوز يتدفأ أمام قصعة مملوءة بالفحم المشتعل نفوح منه رائحة عفنة لزجة ، كنت أحس إحساسا عفويا "ب "قوما هيقو" وأتذكره وعلى أغلب الظن فقد كانت هينتي تستحيل إلى نفس الصورة في عيون "كوراتا" ، كنا ساعتها نحاول جاهدين أن نضع خططا لمغامرة ما جديدة بينما نكاد نوقن في قلوبنا إن ذلك الحديث لا يتعدى أن يكون كلاما في الهواء ، وبالفعل لا نلبث في النهاية أن نقطع عبور مجموعة من الجنود وهم يركضون بحثاً عن زملاء لهم هربوا من ثكناتهم ... بينما كانوا يشهرون في أيديهم البنادق التي تلمع في أطرافها نصال السونكي ... حيث كنا نراقبهم من خلف نافذة المقهى المعتم!

صارت خطابات "قوما هيقو" المرسلة من "كيوطو" تحمل لهجة عنيفة عن ذى قبل لم نكن نعرف إن ذلك الأسلوب يقصد منه بعث الحماس فى نفسنا حيث كنا قد غرقنا فى جنون المنافسة معا ، وكان "قوما هيقو" على الطرف الآخر متحمسا رافضا للخضوع للإحباط . كان أسلوبه فى الكتابة لا يفقد رونقه المعتاد وبلاغته المعهودة ورغم ذلك فقد كانت شطحاته الفكرية ورعونته فى الحكم على الأشياء من منظوره الواثق إلى أبعد الحدود فى نفسه

تجعلنا نشكك فيما يكتبه . حتى جاء يوم من أقسى أيام الشتاء برودة حيث وصلتنا رسالة منه كتب فيها قطعة شعر من تأليفه قال فيها : "ها قد جاء الربيع حيث أعود إلى الوطن .. تماما بنفس شعور الوحشة الذي جنت به من هناك !!

فى تلك الرسالة أخبرنا "قوما هيقو" بأنه ينوى العودة الى الوطن - كوريا - وأن أمر الإيقاف عن الدراسة قد وصله .. وبأنه قد أصيب بمرض عضال!

كان الخطاب قد وصل إلى منزل "كوراتا" ، فجاء بـه "كوراتا" يعدو لاهثا مثل الفرس الـذى أصيب بفيروس معد وزارنى فى بيتى بحى "سيتاغايا" .

حين قرأت الخطاب ، أسقط في يدى وشعرت بالدهشة والحيرة لدرجة أننى عجزت عن التفكير في أي شئ. كنت أشعر بالرعب من إكمال قراءة الرسالة ، ولا اشك إن "كوراتا أيضاً" كان يشعر بنفس شعورى بعدها خرجت أنا و "كوراتاً هانمين على وجهينا نسير في الشوارع. كنا ونحن في تلك الحالة من الضياع نتوقف أحيانا... ثم نعاود المسير مسرعين ، وأحيانا أخرى كنا نتبادل الحديث بشكل عصبي وصوت عال ولكن في أمور لم يكن لها معنى محدد وأحسست ساعتها أن كل ما حدث خلال تلك الستة أشهر الفائته كان شريطاً من الأحلام والأوهام ، ولكن الحقيقة أن كل تلك الأحداث التي تخلتها أحلاماً ...

كانت تتوقف عليها حياتى الواقعة كلها. ولم نشعر كلانا إلا ونحن على العكس – نقفز قفزا بسبب نشوة ما !! واعتقدت في نفسي ساعتها بان للك الإنتشاء قد اعترانا من فرط الانزعاج والقلق . كان بنازعلى الإنتشاء قد اعترانا من فرط الانزعاج والقلق . كان بنازعلى بداخلى شعور آخر كنت أتهرب منه – حيث وجدتني اشعر بالغبطة والسرور بسبب تعاسة صديق !! لقد فطنت إلى مدى المشاعر التي كانت تكمن بداخلى ، ولذلك فقد صحت في سخرية نابعة من حقيقة شعورى – بينما كنت في نفس الوقت أوهم نفسى بأنني أقصد عكسها – قائلا "كوراتا" ماذا إنه يوم سعيد يا صاحبي ... تعال لأعزمك على تناول شي ما بهذه المناسبة" . وكأنما كان "كوراتا" ينتظر منى هذه الجملة لكي يطلق العنان لما يكبحه داخل صدره ، فرد على قائلا" نعم ... نعم فلنقم بمغامرة كبرى من مغامرات "فوجي إي"!

ذلك اليوم اخترنا بقدر الإمكان مطعما كبيرا فاخرا . كنت في البداية أحسب إنني لن أشغل بالى بالتفكير في أي أمر منغص لأن كل حواسي ستكون مركزة في تناول الطعام نفسه حيث يكبل المرء هنا – من فخامة المكان ومهابته بالالتزام بالمسكة الصحيحة للشوكة والسكين ، ويحرص كل الحرص على إلا تقفز من الطبق قطعة اللحم وهو يقطعها ، ويتحاشى أن تنزلق وتفلت خيوط المكرونة الإسباجتي من بين أسنان الشوكة . ولكن على العكس فقد وجدت أن هذه الطريقة المبالغة في رسميتها في الأكل قد قضت على ما كنت أرجوه حين دخلت المطعم وجعلتني أشعر بالزهق والضيق . ولكي أكسر جو التوتر والسكون والمعاناة النفسية والضيق . ولكي أكسر جو التوتر والسكون والمعاناة النفسية

التي أعانيها وجدتني أقول متصنعا البشاشة "على أي حال دعنا ندق برقية للتهنئة " وهنا أجاب "كوراتا" قائلا "موافق".

ولكننا بعد أن خرجنا من ذلك المطعم الكبير المبهر الأضواء ، وجدنا أقدامنا تسوقنا إلى ذلك المقهى الكنيب ضعيف الإضاءة الذى نذهب إليه دانما ، وجلسنا هناك لانفعل شيئا معينا سوى انتظار موعد إغلاق المحل ، وحتى افتراقنا عن بعضنا البعض تلك الليلة ، لم يفتح أحدنا سيرة برقية التهنئة تلك مرة أخرى .

إن ما كان يقلقنى لم يكن أمر "فوجى إى" على وجه التحديد ، بل كان ما يقلقنى حقا هو شعور "كوراتا" الحقيقى الذي كنت أعانى من عدم فهمه . لقد كان واضحا لى تماما بأننى لو استمررنا على هذا النمط فى الحياة فسوف نجد أنفسنا - ولو طال الوقت - نتجرع من نفس الكأس التى تجرعها "فوجى إى" ونسلك نفس مصيره ، وهو ذلك المصير الذي أكره إن اذوقه ! ولو سألتمونى "لماذا تكرهه لما وجدت إجابة واضحة وكل ما أستطيع أن أقوله إننى لما وجدت إجابة واضحة وكل ما أستطيع أن أقوله إننى يتحول داخلى حتى يستحيل رعبا جامحاً وحين كنت أشعر بتلك الهواجس ... كنت أحس بالرغبة في أن أفضى إلى بتلك الهواجس ... كنت أحس بالرغبة في أن أفضى إلى شخص ما بما يعترى داخلى ... مجرد الرغبة في الإفصاح دون أن أفكر فيما لو كان ذلك الإفصاح سيعنى التنكر أو عدم النتكر لصديقى "فوجى إى" بالطبع حتى لو كان الشعور بالتفكير له هو الشعور الحقيقي الذي أخفيه داخل نفسي .

لقد كان "كوراتا" كنيبا قاتما أكثر منى وكنت كلما أتنافس مع "كوراتا" على أمر من الأمور كنت أستغل هذه النقطة فى شخصيته . ولكنى على العكس ففى تلك الليلة كانت كآبه "كوراتا" بالنسبة لى عبنا كبيرا يصعب على تحمله وناهيك عما إذا كنت أنا الذى حفر تلك الحفرة أو كان "كوراتا" هو الذى قام بحفرها . إلا أن الحقيقة هو أن تلك الحفرة العميقة موجودة .. ولم يكن لى أن أستطيع الفكاك مما أنا فيه بدون القفز من فوقها .

لم يكن أمامى إلا أن أزرع القلق في قلب "كوراتا" بقدر الإمكان . فمنذ اليوم التالى لتلك الليلة كنت في الوقت الذي أمجد فيه سلوكيات "كوراتا فوجي إي" في الحياة اليومية وأعدد فيه من مزايا شخصيته أمام "كوراتا" ، كنت بين الفينة والأخرى أنوه إلى المأساة التي يمكن أن تنتظر "قوجي إي" في حياته فيما بعد ، وعليها فلو كان "كوراتا" ألمح لي ساعتها برغبته في الفكاك من هذه الحياة اليومية وأسلوبها لكنت قد تبعته على الفور! في النهاية نجحت خطتى!! لم تكن كلماتي ذات تأثير سحرى على "كوراتا" بقدر ما كان هو في الحقيقة ينتظر – في قرارة نفسه – مني التفوه بتلك الكلمات ، فإننا لم نلبث أن وجدنا أنفسنا نتبادل المشاورة حول استعارة كراسات المحاضرات من الزملاء في الفصل مع اقتراب موسم الامتحانات واشتعال جو الرهبة من القترابه.

لقد كانت كلمات الرفاق في الفصل التي كنا نسخر منها من قبل لها وقع السحر علينا فقد كان الرفاق دانما

يقولون لنا "يكثر عدد مرات الرسوب حين التقدم للسنة الثانية أكثر منه في أي سنة أخرى "أو" إذا رسب المرء في أول سنة سيعتاد على ذلك ولن يستطيع عبورها إلى الأبد".

وفى يوم وجدتنى أقول لـ كوراتا مازحا "دعنا نذهب الى قبر المدرس "ف" فقد كان هناك تقليد يقضى بذهاب جميع الطلبة إلى قبر ذلك المدرس الذى أنشأ المدرسة وذلك في يوم ذكرى وفاته ، ولقد شاعت شائعة تغيد بأن من يتخلف عن زيارة ذلك القبر في ذلك اليوم سيجد إسمه في قائمة الراسبين! وبالرغم من ذلك كنت أنا وكوراتا نتخلف

لقد وجدت "كوراتا" يجيبني في حماس قانلاً" نعم .. فلنذهب"

عن الذهاب.

كان اليوم مشمساً دافناً وكانت التمشية بين القبور تعطينا إحساساً بالراحة والانتعاش ، ولكى أجعل الأمر تسلية ومتعة لدى "كوراتا" صرت أمرح وأمزح معه كى أشعره بأننى كما لو كنت فى نزهة خلوية سعيدة. كنت أشعر ساعتها وكأننى طبيب نفسى يقوم بعلاج حالة مستعصية أمامه . ومن فرط شعورى بالانتشاء من تملكى لزمام تلك المبادرة قررت أن أفاجئ اليوم التالى "كوراتا" بأن اسبقه فى حضور أول محاضرة فى الصباح وذلك على غير عادتى .

ولكن "كوراتا" لم يحضر تلك المحاضرة! وحتى بعد أن حل موعد المحاضرة الثانية لم يظهر "لـ كوراتا" أي أثر،

وهنا بدأ القلق يأخذ طريقة إلى قلبي.

أحسست للحظة بهاجس مفاده أن يكون "كوراتا" الآن موجوداً مع "فوجى إى". كنت بينما استمع في ملل إلى تلك المحاضرة التعسة وأنا أجلس على أحد مقاعد الفصل ذات القوائم الحديدية أشعر بالندم للاستيقاظ مبكرا وتجشو عناء الحضور إلى الفصل خصيصاً لحضور تلك المحاضرة ، ولكنى كنت أمنى نفسى بظهور "كوراتا" مع بداية المحاضرة التالية ، ولذلك فقد تحاملت على نفسى وبقيت بالفصل ولكن هاهى محاضرة بعد الظهر تبدأ ولا تبدو أى بادرة لظهوره! إننى لم أشعر في يوم ما برغبتى في انتظار "كوراتا" قدر ما شعرت به ذلك اليوم ولكن ترى هل بقيت في الفصل فقط من أجل انتظار "كوراتا" لقد كان من الأحرى بى ، إذا كنت أريد مقابلته مثلاً – أن أذهب من البداية إلى ذلك المقهى الذي اعتدنا ارتياده أو أن أذهب إلى بيته مباشرة.

أم ترى أن السبب الحقيقى لتشبثى فى البقاء هنا كان نابعا من رغبتى فى أن أتقمص دور الطبيب الذى يتلذذ بمعالجة مريضه؟ وعندما عدت إلى بيتى .. فوجنت برسالة تركها لى "فوجى إى" بنفسه هناك "جنت لأقابلك قبل أن أعود إلى كوريا . أنا الأن أقيم باحد الفنادق الرخيصة بمنطقة "أساكوسا باشى"."

كان هذا هو محتوى الرسالة .

لقد أحسست هنا بقليل من الرضا والثقة بالنفس لأن حدسى كان صحيحا .. ولكنى على الأطلاق لم أندهش لذلك.

لقد ترك "فوجى إى" فى رسالته - كعهدى به - خريطة كروكية بخط يده للفندق الرخيص الذى ينزل به ، فمررت ببصرى على ذلك الرسم ببرود ساخر! وهنا وجدت نفسى لا أعبأ بشأن "كوراتا" ووجدتنى أقول فى نفسى "ياله من مسكين".

ولكن هيهات لي أن أنزلق إلى الحسيرة عليه أو التعاطف معه .. فقد يجرني تلك إلى عواقب وخيمة حيث أسلك نفسى مصيره . لقد غالبني ساعتها شعور على العكس بأن صديقي قد خذاني بعد أن ظالب مربوطاً بسببه طول اليوم داخل المدر سـة . ويسبب هذا الموقف الصغير الذي راعيت فيه صداقتنا أحسست بنوع من الرضا من نفسي بسبب هذه اللفته التي تتسم بالشهامة! لقد كان ذلك التغير في مشاعري وذلك الميل مني إلى محاولة الوصول إلى صورة الفتى الطيب الجاد لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق والدليل على ذلك أننى في صباح اليوم التالى بدأت أشعر بالتخبط مرة أخرى . أى أن رغبتي في الكسل قد عادت إلى الظهور مثل سابق عهدها . وحين ركبت القطار في الصباح في وقت ضغط الزحام بالصباح ووصلت إلى المحطة التي أغير دائما القطار فيها لكي أتوجه إلى المدرسة وجدتني أجلس على أحد المقاعد برصيف المحطة و لا أركب أول قطار مربى وحين شرعت في إشعال سيجارة والبدء في تدخينها شعرت ببرودة ذلك المقعد ذي القوائم المعدنية وبرودة أرضية الفصل الاسمنتية تهاجمني هجوما شرسا شعرت به بوضوح ، فوجدتنى أكسل عن ركوب القطار الذى تلا القطار السابق . لقد وصلت نسبة غيابى عن الفصل بهذا إلى أسوأ حالاتها وصرت لهذا السبب على قيد خطوة أو أدنى من الرسوب فى هذا العام الدراسي . لقد كان هذا اليوم الدراسي وحتمية حضورى إياه مسألة قدر ومصير ، ولكنى على العكس أحسست بشعور منعش وانتشاء غريب لأننى رغم يقينى من أهمية ذلك اليوم الدراسي إلا أننى تجاهلته متعمدا . وبعد أن شيعت بشاخصى أخر قطار مزدحم يحمل آخر أمل لى فى اللحاق باليوم المدرسي هذا ، وجدتنى أقف فجأة وأترك مقعدى على رصيف المحطة وأنا أتمتم فى نفسى قائلا . "لا تلق بالا فلن يغير اليوم من الأمر شبنا"!!

صرت أتخبط و لا أدرى كنها لقلبى هذا الذى يخون إرادتى . فمثل الإنسان الذى يعتاد الكذب فيجد نفسه يصدق ما يقوله وينسى أنه يكذب .. صرت ها أنا لا أجد تفسير الما أفعله! لا بل إنى حتى لم أحاول أن اجتهد لإيجاد تفسير لهذا بعد أن أقلعت عن الذهاب إلى المدرسة ، وجدت أقدامى تقودني إلى المقهى المعتاد حين دخلت المقهى في الصباح حيث لم يكن هناك أحد من الرواد ، كانت رائحة دورة المياه تزكم الأنوف . كانت رأسى تعانى من دوخة كبيرة بسبب قلة النوم وأنا أتوجه إلى أقصى ركن في المقهى وكأننى أختبئ به ... فاتخذت انفسى مقعدا هناك ، وأخذت أجول بعيني الزائعتين في الستائر القذرة والبقع الموجودة على

ورق الحائط وكاننى أمسحها بعيونى مسحا . كنت أجلس هناك أقتل الوقت دون أن أفعل شينا محددا . كنت أسائل نفسى عما أنا فيه . قد أكون ما فيه من حال الآن هو على أكثر تقدير هو حالة نفسية ما كما لو كان كلب يعيش بداخل صدرى يلاحق فى وفاء وإخلاص صاحبه ومروضه الذى يهرب منه هنا وهناك وعلى الرغم من ذلك يلح إلحاحا فى ملاحقته ، بنفسية الكلب هذه الذى يعيش بداخلى .. ها أنا أصر على الحفاظ على نفس النمط من السلوك حتى هذا اليوم بدءا منذ أسبوع مضى ، ولكنى على هدونى وعقلا نيتى هذه التى اتسم بها لم أكن أنتبه قط لى وجود ذلك نيتى هذه التى اتسم بها لم أكن أنتبه قط لى وجود ذلك

وحين جاء الظهر تتبهت فجأة إلى أن موعد الغذاء قد مل ، فوقفت في حيرة وأخذت أفكر في تتاول الطعام بالرغم من أنني لم أكن اشعر بالرغبة في الأكل . وهنا .. وعلى حين فجأة تبادر إلى أسماعي صوت مألوف يصدر من خارج المقهى شيئا فشيئا . نعم لقد كان صاحبا الصوتين هنا "فوجي إي" و "كوراتا" لقد انتفضت واقفا كمن لدغه عقرب ... ووجدت نفسي أنطلق خارجا من باب المطبخ الجانبي للمقهى . كان أول ما شعرت به حين انتفضت واقفا هو شعور بالرعب لا أستطيع وصفه ، ووجدت بعدها شعورا أخر بالجبن والخزى يعتريني بشدة ويبعث الضجر في نفسى. وبينما كنت حائراً مستردداً تنازعني الرغبة في الاستمرار في الهرب أو العودة إليهما ... وجدت أقدامي

تسوقني بعيدا شيئا فشيئا عن المكان . "ترى ماذا بجعلني مر عوبا هكذا" لقد استطعت رؤية قلبي الذي كنت أدفنه داخلي دانما في لحظة وذلك وأنا أحاول إصغاء أذني لصوتهما ... وكأنما هبت الريح فجأة وأنا أسير مسرعا فأنفر دت ياقة معطفي فجأة إلى أعلى مشرعة جناحها على مصر اعبهما إنني إذا عدت إدر اجي الآن فسوف الحق بهما ، ولكن قد يكون الاثنان في نفس هذه اللحظة يلوكان سيرتي بالسنتهم .. بعد أن فطنا لقلبي هذا الذي اكتشفته منذ لحظات وكشفا سره . وحينما روادتني تلك الهواجس وجدت ذلك الإحساس بالرعب على العكس - يزول عنى شيئا فشيئا -صرت أخرج من شارع إلى حارة إلى شارع آخر تقودني أقدامي على غير هدى بينما تتعثر أقدامي في الألواح الخسيبة المكسورة المبعشرة في الأرض وتخوض في تجمعات بقايا مياه الغسيل القذرة .. في نفس الوقت الذي أحاول فيه جاهداً فض بقايا أصداء صوتيهما عن أذني ...

وحينما وصلت إلى مسافة معينة بعيدة تبعد كثيرا عن المقهى ويستحيل معها العودة على الأعقاب مرة أخرى – وجدتنى فجأة أتوقف وأنظر خلفى ووجدتنى أحادث نفسى قائلاً إنه لو لم يكونا قد تحدثا بذلك الصوت ولم أنتبه إليهما لكنت الآن مازلت أجلس فى نفس مقعدى هناك ولكنا بلاشك قد عدنا إلى ربط أواصر علاقاتنا نحن الثلاثة! روادنى ذلك الإحساس لأننى كنت أتوقع حدوث ذلك الأمر دون شعور

منى وذلك فى ركن عميق فى غياهب صدرى.

ولكن خيانتى وتنكرى لم تكن قد أخذت شكلها النهائى المكتمل بعد .

كان ذلك بعد أن عدت إلى بيتى ليلا ، لأننى لو كنت مازلت هائماً على وجهى في الشوارع على هذه الحال لكنت قد قابلتهما رأيت امرأة هناك برداء أسود تقف أمام بوابة البيت . لقد كانت أم "كور اتا" خرجت أمي إلى بوابة البيت لاستقبالها وبعد لحظات وجدت أمي تناديني لقد كان القلق قد اعترى أم "كور اتا" بسبب غيبته ليلتين كاملتين عن الببت وما زاد من قلقها وانز عاجها هو اختفاء دفتر توفير البريد من در ج دو لابها وكذلك أختفاء حقبيتين كبير تبن للسفر وكذلك قبعة "كور اتا" و دبوسة من الجو اهر لربطة عنق و مبلغاً نقدياً كبيراً من المال . لقد قالت لي أم "كور اتا" هي منفعلة أنها قد علمت من خلال تلك المذكرات الخاصة ب "كوراتا" ومن خلال تلك الخطابات الموجودة في درج مكتبه بما يدور من أمور حالياً ، فوجدتني أرد عليها متظاهرا بالحسرة والدهشية قانلا: "ترى إلى أين ذهب "كوراتا" ؟ ولكن كلماتي هذه لم تخل على المرأة "كوراتا" فأحست من خلالها بتظاهر بالغياء و عدم المعرفة فقد كانت المرأة تشك في سلوكي من أعماقها ... فوجدتها تبادر ني قائلة في حدة "أخبر ني بصر احبة و دون مواربة أين تخفى ابنى "شينغو "" ولم يكن أمامي لحظتها بد من أن أجيبها بأننى لا أعرف مكانه . فاسترسلت المرأة بلهجة حادة هجومية تصبغها لكنة جزيرة "كيوشو" تتهمني بالمسئولية عما حدث لأبنها لقد كان الزبد الأبيض من لعابها ينساب على جانبى شفتيها الشاحبتين وهى ترغى وتزبد غاضبة ، ولكن هجوم المرأة على العكس لم يزدنى سوى قوة ورباطة جأش ، فنظرت إلى أمى ونظرت أمى هى الأخرى بدورها إلى .

ولقد استشففت من وجه أمى الممتلئ فرحة النصر والفخر بأبنها الذى قارنته "بكوراتا" أبن تلك المرأة التى كانت تقف هناك تتفض غضبا بوجهها النحيل الملىء بالظلال وهنا أحسست بأنى أستطيع أن انسحب من المكان بإطمئنان وهدوء، وهنا وجدتنى أقول لها: حسنا سوف أخرج الآن للبحث عنه ومن باب الاحتياط أغلقت درج مكتبى بالمفتاح قبل أن أنطلق خارج البيت.

كان الظلام يحل بالشارع . وكنت بالطبع لا أنوى البحث عن "كوراتا" أو عن "فوجى إى" كما وعدت المرأة . لقد وجدتنى أسير في شارع آخر غير الشارع الذي يؤدى إلى ذلك المقهى المعهود ، ولم تكن في رأسي أية فكرة ما عن المكان الذي أقصده وأنا أسير على غير هدى .

هبت على ريح رطبة دافنة من السماء الحالكة التى أختفت منها النجوم ووجدتنى بحركة عفوية أوقف سيارة أجرة وأقفز داخلها ثم اطلب من سائقها أن يذهب بى عبر النهر إلى الناحية الأخرى! وتمتمت فى نفسى قائلا "قد التقى بهما بالمصادفة هناك" ولكنى فى هذه اللحظة لم أكن أشعر بالرغبة على الإطلاق فى مقابلتهما.

ومع تحرك السيارة وزيادة سرعتها وجدتنى أشعر بإنتشاء غريب وبينما زحزحت نفسى لكى أجلس ملاصقا لشباك السيارة ... وجدتنى أشخص بنظرى شاردا فى أضواء البيوت وأعمدة الإنارة التى كانت تختفى إلى الخلف مسرعة مع انطلاق السيارة فى نفس الوقت الذى أحسست فيه بعواطفى التى أحبت يوما هذين الصديقين تنوح محشرجة الصوت من أعماق غياهب قلبى.

ولكن مع زيادة سرعة السيارة شيئا فشيئا وجدت نشوة الإنطلاق والتحليق تحتلان كيانى كله حينما كنا نعبر كل جسر من الجسور ، كانت الدعامات العرضية المثبتة تحت بطن الجسر تنعكس ظلالها على ضوء كشافات السيارة الأمامية ثم تظهر كبيرة ولا تلبث أن تختفى مسرعة متتالية وهي تتن تحت جسم السيارة المندفعة .

ولم أشعر بنفسى إلا وأنا أشب بجسمى إلى الأمام وأنا أجلس على الأريكة الخلفية وأتكئ بعضدى على ظهر مقعد السانق حتى أحسست وكأنى أنا الذى أطير مندفعا إلى الأمام بدلاً من السيارة.

ومع شتاء ذلك العام ... كانت اليابان تخوض حروبا أخرى جديدة مع بعض الدول .

## - انتهت -

## THE MOTH البشارة - GA -

فى بداية الأمر حين استمع الطبيب المعالج لى بمستشفى جامعة "كانازاوا" وإلى شرحى للاعراض التى أشعر بها ، أجابنى دون تفكير قائلا :-

-"إنك تعانى يا بنى من درن العظام"!

ولأننى كنت أتوقع تلك الإجابة فلم أشعر بدهشة كبيرة ... وظللت واقفا أمامه مستمرا دون أن أعقب بكلمة واحدة . ولكن يبدو أن تصرفي هذا لم يعجب الطبيب الذي عقب قائلاً في حدة :-

-"ألا بعجبك ما أقوله لك؟ حسنا"!

ثم أمرنى بعد ذلك بأن أخلع ملابسى.

وفى لحظات كان ذلك الطبيب قد استدعى سبعة أو ثمانية من طلبة الكلية وجعلهم يتحولقون حولى ثم قال لى فى حدة أيضا: –

"هل أنت جاهز "؟

ثم بدأ الطبيب على الفور يدقدق بمطرقة صغيرة فوق ظهرى بينما يشرح للطلبة من حين للآخر قائلا: - - أنظر جيداً.. هذه الفقرة هل هي ترتفع لأعلى أم

- انظر جيدا .. هذه الفقرة هل هي ترتفع لاعلى ا تتخفض لأسفل"؟

فكان الطلبة يجيبون إجابات مختلفة متضاربة .. فبعضهم كان يقول :-

-"نعم إنها تتخفض الأسفل"

وبعضهم الأخر كان يصيح قائلا :-

-"لا" إنها ترتفع لأعلى"

بينما قال آخرون:

-"إنها ترتفع لأعلى .. ولكنها أحيانا أخرى تنخفض الأسفل"!

كانت تلك الإجابات المتضاربة تستحيل بالنسبة لى دون معنى ، ولكن الطبيب من ناحيته أخذ يفسر لهم حالتى على أنها من قريب أو بعيد لا تعدو أن تكون حالة مصاب بدرن العظام فقد انبرى يقول لى فى ثقة :-

- "لقد أدركت منذ الوهلة الأولى لدخولك الغرفة على هذا منذ قليل طبيعة مرضك"

قد يفسر البعض سلوك هذا الطبيب النائب بأنه بارد وشاذ وغير لائق ، ولكن الأمر بالنسبة لى لم يكن يعدو أن يكون سلوكا مباشرا دون تورية أو مجاملة أو محاباة.

إن أى طبيب أخر كان سيشعر بنفس الإحساس فى قرارة نفسه ناحيتى . وبصرف النظر عن مكسبهم المادى

فإن إحساسهم باللذة فى طبيعة عملهم هنا يتلخص فى جزء كبير منه فى ذلك السلوك الذى يقوم به ذلك الطبيب المباشر لحالتى .

إننى لا أعتقد أن أحدا من الذين أصيبوا بالمرض مثلى وأحسوا به تماما وذهبوا لعرض أنفسهم على طبيب ما قد واجهوا إجابة تطمئنهم بانهم لا يعانون من أى شئ أو أنهم واهمون وشعروا بالخزى من هذا الموقف . في مثل تلك المواقف اعتقد أن المرضى يفاجنون بانكشاف مقدار جبنهم أمام الطبيب . إنهم في مثل هذه الحالة يشبهون ذلك الجندى الذى يشعر بالخزى والعار أمام قائد فصيلته حين ينكشف أمره من إنه لم يقم بإنجاز مشرف في ميدان المعركة .

على أى حال فإن سبب عدم حبى للأطباء هو إنهم يستطيعون كشف ما أخبنه مهما حاولت خداعهم! .. نعم .. فسيان كان الأمر بالسلب أو بالإيجاب فإننى كنت أشعر بالضجر والانزعاج من أن يكشف آخرون خبايا جسدى هذا الذى من المفترض أن يكون ملكا لى.

إن شكواى من ألم أعانى منه هو من أجل أن أخبر الآخرين أن ألما ما يعترى جسدى، وليس من أجل رغبة منى في أن يساعدنى الآخرين في تخفيف ذلك الألم عنى! فإنه قد يحدث أن يتعايش شخص ما مع ألمه ويتخذه صديقا له!

إن صداع الرأس مثلاً يجعلنى أعيش حالة من الخوض في حلم ، وهناك نوع من الإثارة والتشويق حين

أضغط على نفسى الأقاوم الرغبة في إفراز البول أو البراز.. وإننى أحيانا أشعر بالتلذذ من أن اشتم رائحة الغازات التي أخرجها!!

إننى لا أحب الخروج للتمشية والتريض ، وليس هذا من وازع الشعور بالتعب والإرهاق – ولكن السبب كله فى أننى إنسان من النوع الذى يفضل الانعزال والتقوقع . ولاننى أقضى معظم الوقت داخل البيت فأحيانا اشعر بالرغبة فى الخروج واستطلاع الأحوال خارج البيت . إننى فى مثل تلك الأوقات أشعر بأن منظر واجهات محال الفاكهة والمقالة والحلاقة التى تعلوها يافطة "كذا ... غينزا" أو مشهد نافذة عرض متجر بيع الخمور والبقالة المختلفة أو منظر أصابع يد البائعة البيضاء المطلية أظافرها بالمانيكير الأحمر وهى تناول الزبائن الخضروات الطازجة أشعر بأن كل هذه المشاهد والمناظر تثير الحبور والارتياح داخل صدرى.

وبالرغم من هذا فإن السبب الذي لا يجعلني أفضل التسكع في شوارع ذلك الحي هو نظرات المارة التي لا تسمح لي بأن أسير هكذا متسكعا على غير هدى!

على سبيل المثال فإننى أحيانا حين أسير في طريق ما مستقيم أشعر بالرغبة في أن أعود أدراجي بعد أن أحس بالملل ، وهنا .. أشعر بأن عيون المارة والتجار والبانعين الواقفين أمام محالهم ترشقني وتتركز على ! إنهم ينهرونني وينتقدونني في صمت وكأن لسان حالهم يوشك على أن يصرخ في وجهى قائلا:-

-"ترى .. ما الذى يجعلك تتسكع هكذا بحق السماء"؟ وهنا فأجدنى على وشك أن أصيح بصوت عال قانلا:-

-"أه" لقد نسبت شبنا ما"

او أننى اشعر أنه على أن النفت للخلف وأعود أدر اجى فى هدوء وخفه وكأنى تقمصت دور شبح غير مرنى!

ولكن هناك ألم كبير يعتصرنى أحيانا فى تلك المواقف يتجاوز حركة الالتفاف والعودة المخزية تلك وهو الاضطرار إلى الانحناء معذرة.

إننى حين أفكر فى أمر الانحناء هنا أجدنى أشعر بالرغبة دانما فى أن أتحول إلى كلب!!

آه .. فو لا اللوم لأطلقت العنان لأقدامي في مثل هذه المه اقف لك أد كن يكل سرعت مختفياً عن الأنظار

المواقف لكى أركض بكل سرعتى مختفياً عن الأنظار . إننى أشعر كم هو الوقت طويل وثقيل وممل حين أكون سائرا فى طريقى ويقترب ناحيتى شخص ما من الجهة المقابلة قبل أن يعبر من جانبى ! إن ذلك الشعور بالعناء من تفكيرى فى أن ألفظ بلفظتين أو ثلاثة بصوت

بالعداء من تفخيرى في ان الفط بلفطنين او تلانه بصوت خفيض و هو يكاد أن يسمعه أو لا يسمعه ذلك القادم نحوى في نفس الوقت الذي أحرص فيه على ألا أهدئ من سرعة خطواتي وأنا أميل بنصف جسدى العلوى إلى الأمام . أضف الدورة ذا ذلك الاحساس المقذذ الدورة بأن وهم التحدة

الى هذا ذلك الإحساس المقزز البغيض بأن وهم التحية المتبادلة - التى لا تحدث بالفعل - تتحول من خلال نظرات

ذلك الشخص الآخر وهى تتشابك مع نظراتى إلى خيوط بيت عنكبوت تتعقد وتجثم فوق أنحاء وجهى بينما تثير فى لحظة تشابكها هذا ريحا دافشة لزجة مشبغة بالشك والارتياب!!

ومن بين هـؤلاء الذين لا أرتاح إلى نظراتهم أهل بيت عائلة الطبيب "أوكاوا" والذين يسكنون بالمنزل المجاور للمنزل الكانن أمام منزلى .. وخاصة رب تلك العائلة وهو الدكتور "أوكاوا هاروكيتشي".

كان من الواضح أن الانحناء المتبادل للتحية بينى وبين الدكتور "أوكاوا" يختلف تماما في شكله وإحساسه عن أى انحناء آخر مع أى شخص آخر . لم تكن انحناءتى وانحناءه الدكتور "أوكاوا" من طراز تلك الانحناءات الواهمة التي أتخيل أنها تحدث مع المارة في الشوارع ، فقد كنت حين أصادفه وأنا أسير أمام البيت وهو يأتى قادما من الاتجاه المعاكس أشعر أننا نقترب من بعضنا البعض بإدراك واضح قوى كل منا للآخر وكأن هناك ترسين يقتربان من بعضهما ويوشكان على التلاحم معا ، وفي مثل تلك الحالة يرفع كل منا للآخر يده بالتحية في توقيت واحد لحظة تلامس الكتف بالكتف وينحني كل منا برأسه للآخر أيضا في نفس التوقيت ، فيبدو للناظر إلينا أننا نقوم بتحية رجولية صافية ذات روح رياضية عالية . ولكن الواقع أن الأمر عكس ذلك!

إننى فى مثل تلك اللحظات لم أكن أنظر إلى وجهه مطلقا . ولكنى كنت أشعر بوضوح بابتسامته المقبضة الصفراء وهى تعلو وجهه الشاحب ، وما كان يجعلنى أشعر بذلك الوضوح هو ببساطة أننى كنت أبادله نفس الابتسامة الصفراء!

لقد كان الجزء الخفى من منزل الدكتور "أوكاوا" يظهر بوضوح من نافذة غرفتي .

لقد كان منزله ذلك ذو بركة داخل الحديقة ، وكانت تعيش بتلك البركة مجموعة من الضفادع الكبيرة التى يبدو أنها يتم تربيتها خصيصاً لأكل ، وكان البيت نفسه محاطاً بأشجار ضخمة للصنوبر . وقد كنت أحيانا ألمحه من بعيد وهو يقف عند الجانب المعتم المجاور للبنر يتشاور مع والدته التى تعمل ممرضة وزوجته التى تعمل صيدلية وجميعهم يرتدون أروابا بيضاء فوق ملابسهم . وفى مثل ذلك الوقت فقد كانوا بمظهرهم هذا بثيابهم البيضاء وخلفهم ذلك البيت الذى يبدو مثل ثمرة عش الغيراب .. كانوا يعطوننى انطباعا كنيبا مقبضا وكأنهم ثلاثة من الأقرام الغراب الطباع يعيشون حياة مليئة بالغموض فى ذلك البيت.

لقد كان الدكتور "أوكاوا هاروكيتشي" هذا قد انتقل الى ذلك البيت الذي يقع عند ساحل منطقة "كوغيه نوما" منذ سنتين ، ومنذ لحظة انتقاله إلى هنا صار جميع الجيران يتناقلون سيرته ويتحدثون عنه.

لقد على الدكتور "أوكاوا" يافطة عند بوابة منزله مكتوب عليها" عيادة أوكاوا"، وكانت تلك اليافطة كبيرة بشكل ملحوظ، ويقال إنه علق سنة أجراس مختلفة الأحجام بين بوابة الحديقة الخارجية وباب منزله، وكنت كثيرا ما أسمع صوت تلك الأجراس وهي تدق متعاقبة دليلا على مرور زوار كثيرين يدخلون إلى العيادة مما كان يعطى انطباعا بكثرة زباننه.

ولقد كنت من خلال تلك الطريقة التي يعلن بها عن نفسه أتخيل أنه رجل قصير القامة مستدير الوجه مرح الشخصية . ولقد علمت إن معظم الجيران كان لهم نفس التخيل عن شخصية وصورة الدكتور "أوكاوا" إلا أنني مثل بقية الجيران – أصبت يوما ما بدهشة شديدة حين رأيت شخصا ما طويل القامة هزيلا شاحب الوجه يخرج من بوابة ذلك البيت . وعلمت فيما بعد أنه هو الدكتور "أوكاوا" بعينه وليس زبونا من المرضي!!

على أى الأحوال فإن شخصا ما حين يصطدم باختلاف تخيله عن الواقع بدرجة كبيرة فهو لا شك يصاب بنوع من الإحباط فى نفسه . أضف إلى ذلك نقطة أخرى فى غير صالحه وهو أن الصورة الحقيقية له تدل على أنه أصغر بعشر سنوات على الأقل من الصورة التى كان يتخيلها الناس .. فقد كان يبدو أنه لا يزيد عن أثنين أو ثلاث أعوام من عمره.

ناهيك عن ذلك .. فإن الأمر الذي لم يعد يختلف

عليه أحد هو أن عيادة ذلك الطبيب لم تكن ذائعة الصيت عالية الشعبية كما كان الناس يتخيلون.

وقد حدث أن قابلته فى طريقى للمرة الأولى حين كنت أتمشى بالقرب من بيتى ورأيته يمشى متعجلاً وهو يحمل صندوقاً كبيرا للأدوية مع والدته ومساعدته، وقد ترك شكله انطباعاً لدى بأن سنه صغير بفضل وجود تلك

المساعدة العجوز بجانبه!

لقد كان ياتى إلى بيتنا أحيانا ذلك الرجل العجوز وزوجته ، وكانا دائما حين يحضران يتبادلان حديثا ما مع أمى ، ثم يقترب الدكتور "أوكاوا" بعد ذلك منى وأنا أستلقى في الشرفة فوق كرسى الاسترخاء الطويل ثم يقول لى منوها بشيء ما:-

"أيها الصبى (لقد كنت وقتها قد تجاوزت الثالثة والثلاثين من عمرى ورغم ذلك فما يزال يناديني بذلك اللقب) إن لون وجهك شاحب للغاية .. فماذا حدث لك"؟

وأحيانا أخرى كان يصيح في وجهى قائلا:-

"ها أنت ازددت هزالاً عن ذي قبل"

وكان وهو يردد كلماته تلك يتفحص وجهى بنظرات يشوبها الوهن تماماً مثل نظرات الكلب الذى يحدق فى واجهة عرض متجر للحوم!

ولما كنت لا أجيبه مهما كرر نفس الأسئلة فقد كان يغير تعبيرات وجهه فجأة ويقول في حدة :"سلامنك"!

ثم كان بعد ذلك يعاود أدراجه إلى داخل الغرفة بخطى ثابتة متأنية وكعب حذائه يطرقع فوق الأرضية وكأنه يدق بذلك الكعب مساميرا لكى يثبتها في الأرض!

لقد صارت هناك شانعة جديدة مريبة تدور حول الدكتور "أوكاوا" في الفترة الأخيرة.

لقد كان مفاد هذه الشائعة أنه كان أثناء الحرب يعمل طبيباً بالقوات البحرية وأنه كان بمارس كل أنواع الطب من باطني إلى جراحة إلى أطفال إلى غيره ، ومع ذلك فقد صار في فترة الثلاثة أو الأربعة أشهر الأخيرة يرفض استقبال أي حالة كما ير فض الانتقال إلى المنازل للكشف على المرضى. لقد سمعت هذه الشائعة من أمى التي قالت لي أنها على أساس تجارب فعلية مر بها ثلاثة من جير انها . على سبيل المثال فقد ذكرت السيدة "س" من جير اننا إنها حين فوجئت بطفلها الذي يبلغ من العمر أربع سنوات بعاني ذات لبلة من ضيق في التنفس ، فهرعت الى عيادة الدكتور "أو كاوا" وفسر الحالة بها بأنه التهاب في اللوز بناءا على شرحها لحالة الطفل وأخذ بصف لها الأعراض وطريق العلاج ، إلا أنه رفض تماما الانتقال معها لإجراء الكشف الفعلى على الطفل بالرغم من توسلاتها المتكررة له ، وفي النهاية ترك السيدة وحدها تقف عند بواية البيت وهي ترغي و تزيد بعد أن قال لها في برود:-

معذرة .. سوف أتركك وأدخل لكى أنام"
 وبالفعل تركها واختفى داخل غرفته!

أما القصتين اللتين قصهما الجاران الآخران فقد كانتا متشابهتين في مجملهما إلا أن العبارات التي أعتذر وتحجج بها في كل مرة كانت تختلف قليلاً عن بعضها . فمثلاً قال مرة إنه مجهد ومرة أخرى اكتفى بأن يقول إنه يكسل عن التحرك وليس أكثر .

إننى لم أكن أدرك على وجه الدقة مدى درجة عناد وصلابة رأس الدكتور "أوكاوا" الندى رفض القيام بالكشف في كل تلك الحالات ، ولكن على حد علمى فالدكتور "أوكاوا" لم يكن له دخل يرتزق منه سوى ممارسة مهنة الطب ، كما أنه لم يكن لأمه أو زوجته سبيل إلى القيام بعمل آخر للتكسب طالما لم يقم هو بأداء مهمته المهنية.

المغامرة بالحياة ولقمة العيش ، ولذلك فقد كنت أشعر بغرابة الأمر إذًا تصور الناس أن سلوكه هذا ينبع من مجرد الكسل عدم الاكتراث .

ولذلك فبعد سماعى لتلك الشانعات فقد صرت أسعر أن ابتسامته تلك التى يبادلها معى حين التقى به صدفة فى الطريق يشوبها استفزاز كبير.

فى ليلة من ليالى الصيف الحارة المشبعة بالرطوبة اللزجة .. كنت أفتح النافذة على مصراعيها واستغرق فى القراءة .

لقد كانت المنطقة المحيطة بالبيت تعج بالحشرات ، فحين كان ينتصف الليل وتنطفئ الأنـوار هنـا وهنـاك كـانت

تملأ المكان على وجه الخصوص حشرات مثل الفراش والدبابير وقارضات الورق وتطير فى مجموعات كبيرة فتلتصق التصاقا بالحوائط والأسقف وكأنها ترسم نقوشا فارسية سوداء ، ولأننى كنت اشعر بأننى لن أستطيع قتلها جميعا مهما حاولت فقد كنت استسلم للأمر الواقع وأتركها لحالها.

وفجأة حين أمسكت بمصباح المكتب وقربته ناحيتى لكى أستوضح حروفا باهته مكتوبة على صفحة من صفحات الكتاب سمعت صوت رفرفة جناح حشرة تقترب من أذنى ، وإذا بى أشعر بتلك الحشرة تقفز لتدخل من فتحة أذنى اليمنى!

لقد حاولت التقاط الحشرة وإخراجها بدس إصبعى داخل إذنى ولكن مع تلك الحركة انسد طريق الخروج على الحشرة فاندفعت تغوص في عمق أذنى!

ومع ذلك فلم أكن أصدق أن حشرة ما تدخل إلى أذنى حتى ذلك العمق ولا تخرج ، ولذلك فقد حاولت نسيان الأمر وكففت عن العبث بأذنى وحاولت العودة للاستغراق في القراءة.

ولكن فى اللحظة التى شرعت فيها فى استكمال القراءة فوجئت بتلك الحشرة ترفرف بجناحيها مرة أخرى داخل أذنى وكأنها تعلن فى صراحة عن وجودها هناك!

لقد كنت وكأننى أعيش كابوسا مزعجا . كنت بينما أحاول الإمساك بها والتقاطها أنظر حولى وخلفى بعيون

حائرة – وكأن عيونى هى التى كانت تفكر وليس عقلى – لعلى أجد ذبابة ما أو فراشة ما أو دبورا ما يطير هناك فأقنع نفسى أن تلك هى الحشرة التى دخلت أذنى منذ قليل وأننى لا أستطيع التقاطها لأنها خرجت بالفعل من أذنى.

وهكذا فقد صرت أقطع الغرفة ذهاباً وإياباً فارداً ذراعاى وأنا أتمتم قائلا:-

"على رسلك ... على رسلك "وكأننى أتعقب طائرا في الظلام وذلك طوال الليل ، حتى أن والدى لاحظ سلوكى الغريب هذا فصاح يناديني قائلا :-

-"ما خطبك يا ولدى"؟ لقد أفقت على صبوت والدى وأنبا أقطع ردهات المنزل وأخبط الأرضية بقدماي ، فرددت على أبى قائلا :--"هناك حشرة داخل أننى"!

ُ - "ماذا ؟ حشرة"؟
- "يبدو إنها حشرة فراش البشار .. نعم اعتقد أنها بشارة ... ألا تنظر يا أبى داخل أذنى لكى تستطلع الأمر" ؟
- "أدنه أذنك"

نهض أبى من مكانه ووضع نظارة القراءة على عينيه ، ثم أمسك بالطرف السفلى لأذنى . فى هذه اللحظة بالذات شعرت بتوتر كبير ، وبعد ذلك وجدت نفسى أصيح متأوها . وبعد أن صحت متأوها وسمعت بنفسى صوت ذلك التأوه . أحسست أننى فقدت سيطرتى على أعصابى.

- "لا يوجد شئ هناك يا بني"!

ولكن قبل أن يكمل أبى جملته تلك ، وجدت نفسى أنهض واقفا فى عصبية وأضرب رأسى بقوة بقبضة يدى وأصيح متاوها مرة أخرى.

لقد فزعت أمى واستيقظت من سباتها العميق على صرختى تلك . أن أمى فى بداية الأمر لم تكن تدرك ما حدث وهى تنظر إلى فى دهشة . وحين شاهدت أمام عينى منظر والداى العجوزين وهما يقفان فاغرين فاههما يحدقان فى وجهى وأنا أقفز كالمجنون ... أدركت بأننى فقدت بالفعل صوابى وازداد جنونى والتياعى!

فى الحقيقة فإننى مع كل رفرفة شعرت بها لجناح تلك الحسرة داخل أذنى ... كنت أحس كما لو كانت هناك رافعة ثقيلة تشد جسدى كله شدا وترفعنى فى الهواء ، وكدت أن أسقط على الأرض لولا أننى تداركت الأمر واستندت بساقى اليسرى بقوة على الأرض .

وهكذا فقد ظللت أنن كالمجنون حتى الصباح ، ومع شعورى بضعف حركة الحشرة تدريجيا داخل أذنى أحسست بأن قواى قد خارت تماما فسقطت فوق الفراش كالمغشى عليه وغرقت فى النوم .

لا أعلم كم ساعة مرت بى وأنا غارق فى النوم ، ولكننى كلما كنت أفيق للحظات من نومى كنت أفكر بشأن تلك الحشرة وكأنها تقبع فى مجال اللاوعى المظلم بداخلى ، وكانت إفاقتى هذه تجعلنى أشعر بمدى ثقل رأسى فأعود وأسند رأسى بكلتا يدى وأهزها وأنا أحاول أن أقنع نفسى بأن

تلك الحشرة اللعينة لم تعد هناك.

الحقيقة أننى حين هززت رأسى بشدة وشعرت أننى أعيش مع إيقاع موسيقى "الرومبا" أحسست بأنه لم يعد هناك صوت لرفرفة جناحى تلك الحشرة التى دخلت الليلة الماضية داخل أذنى .

لقد أطمأنيت بعض الشيء وخرجت إلى الشرفة وفردت جسدى فوق المقعد الهزاز الطويل، وحينما شرعت في أن أنفث دخان سيجارة أشعلتها لتوى .. فوجنت بان وهمى قد تحطم في لحظة .. نعم فحين شرع الدخان في المرور داخل حلقى .. فوجنت بنفس حركة تلك الأجنحة تعاود الظهور.

لقد قذفت بالسيجارة .. ثم صرت أقفز كالمجنون مرة أخرى مثل اللبلة الماضية.

كان أبى وأمى فى هذه اللحظة يتناولان طعام الغداء، ومن شدة هياجى وقفزى هنا وهناك فقد أخذ الغبار يتناثر فى أرجاء البيت ، فوجدت أبى يصيح بى من مكانه قائلا:

البيت ، فوجنت ابي يصيح بي من معان عاد -

-"توقف عن صياحك هذا .. عليك اللعنة"

-"إننى مهما صحت فى الحشرة كى تتوقف عن هياجها فهل ستتوقف"؟

-"فلتذهب إلى عيادة الطبيب بدلاً من ذلك".

- "حسنا ... اتركني يا أبي في حالي"

لقد أدركت فى لحظة ما أن ردى يجب أن يكون بهذا الشكل على أبى . نعم لقد أدركت فى هذه اللحظة أن أثبت

رجولتى أمامه ، ولكننى فى نفس الوقت قد أكون غير كامل الرجولة لعدم تحملى عذاب تلك الحشرة . لقد قررت الذهاب إلى عيادة طبيب متخصص فى الأنف والأذن والحنجرة.

دعانى الطبيب إلى أن أجلس إلى مقعد مزود بأحزمة يشبه مقعد التعذيب المشهور والذى كان معروفاً فى القرون الوسطى ، وقد أصبت برعشة شديدة حين لمحت ذلك المقعد الموجود بركن غرفة الكشف .

إننى كنت أتساءل فى قرارة نفسى عن كيفية قيام ذلك الطبيب بتشخيص حالتى .. وهو الذى كان واقفا أمامى وهو يربط على جبهت تلك المرآة المستديرة الخاصة بالكشف.

إن مجرد تفكيرى فى هذا الخاطر جعلنى أشعر بالخجل من حالتى الشاذة هذه.

على أى حال فقد قررت أن أسيطر على أعصابى والنزم بالهدوء . نعم . . أليس الأمر لا يتعدى وجود مجرد حشرة داخل جسمى؟

لقد قررت أن أخرج إلى ساحل البحر القريب من البيت . نعم ... فلأستلق على رمال الشاطئ ولأشغل نفسى بتأمل ذلك البحر الذى يشبه الحرية فى حد ذاته ، ولأجعل قلبى يذوب ذوباً فى مشهد ذلك البحر !

بالفعل غادرت متوجها إلى الساحل . ولكنى فوجنت بأقدامي تقودني إلى اتجاه آخر .

لقد وجدت نفسى أسير وسط حى "غينزا" بالعاصمة طوكيو ، ووصلت أخيرا إلى إحدى الصيدليات . وكأنما كان الصيدلى هناك قد أدرك ما ألم بى .. فقد وجدته ينبرى قائلا:-

-"ها هي خمس أعواد لتسليك الأذن"!!

حينما نظرت إلى تلك الخمسة أعواد المصنوعة من الغاب والتى أعطاها لى ... أدركت للمرة الأولى أن رأسى الآن ليست فى حالتها الطبيعية .

وبينما كنت افكر فى كيفية تهدئة رأسى ... وجدت نفسى أدخل إلى مطعم للسمك وبعض الوجبات الأخرى واشترى قطعتين من الآيس كريم وأقوم بازدرادهما.

وبعد ذلك وجدتنى أقوم بارتكاب حماقة أخرى نفوق السابقة . نعم فيبدو أن رأسى لم يعد بها سوى مجموعة من الخواطر الماكرة الحمقاء . لقد قادتنى تلك الخواطر الحمقاء إلى تصرف أخرق آخر . . نعم فقد وجدتنى أدخل إلى دكان للحلاقة .

لقد كان دكان الحلاقة الذي أعتاد الذهاب إليه به حلاق غريب الأطوار ، فقد كان يقوم بتصوير رؤوس الزبائن الذين أنهى الحلاقة لهم ويقوم بتعليق تلك الصور على حائط الدكان ويكتب تحت كل منها "العمل الفنى رقم كذا "لقد خطر لى أن أطلب منه القيام بإخراج تلك الحشرة بطريقة سرية بدلاً من طبيب الأنف والأذن!

بعد أن جلست إلى مقعد الحلاقة قلت له بنبرة هادئة.

-"حسنا" هل تتفضل بتنظيف أذنى"!!

ووقتها كان الدكان خالياً من أى زبـانن ... ولـم يكن هناك سوى أنا وذلك الحلاق.

-"هل تريد مجرد تنظيف أذنك"؟

- "نعم .. ولكن أحرص على تنظيفها بكل حرص وتؤدة ، هناك سبب ما للجوئى إليك .. فإننى لا انتمن أحدا من الهواة على القيام بهذه المهمة الحساسة .

يبدو أن خطتى قد حالفها النجاح ، فقد أخبرنى استعداده للقيام بهذه المهمة .

لقد أخذ الحلاق يغالب ضحكاته وهو يأخذ منى سلاكات الأذن ويخرج من أحد الأدراج بعض محابس الشعر والأدوات الأخرى.

والادوات الاخرى. ولكن بمجرد أن شرع الحلاق في إدخال فرع من السلك الملفوف على طرفه قطعة قطنية مبللة بالكحول حتى أحسست بتلك الفراشة الكامنة تصاب بالهياج وتتخبط في كل

الاتجاهات داخل أذنى . لم أشعر هذه المرة بصوت رفرفة أجنحتها فقط .. وإنما فاقت ثورتها هذه المرة كل الحدود حين صار صدى صوتها وهى تصطدم بطبلة أذنى محاولة الخروج قويا مدويا مثل دقات النواقيس .. وصار ذلك

الصدى يرج رأسى رجا . وجدت نفسى أدفع بيدى

ذراع الحلاق بعيدا، ثم صحت بصوت عال قائلاً وكأننى أصبت بمس من الجنون:-

- "شكرا لك .. لا أريد شيئا"!

لقد استطعت بالكاد أن أنطق تلك العبارة ثم أطلقت ساقاى للريح مغادرا دكان الحلاقة!

- "إذا كان الأمر كذلك فما بالك لا تذهب من البداية الى طبيب الأذن"؟

لم أكن لحظتها أعبأ بما يقوله ذلك الحلاق أو بما يحدث من حولى ، فقد كنت اهتم فقط بوضع كفى بقوة فوق أذنى وأركض بكل قوة فى الطرقات متجها إلى بيتى.

وبالقرب من البيت ... وبالتحديد حين كنت أوشك على الالتفاف عند ناصية أحد الشوارع الخلفية فوجنت بوجود زوجة الدكتور "أوكاوا" العجوز أمامي وهي تمسك بمظلة قديمة ترفعها فوق رأسها بيد وبالبيد الأخرى تمسك سلة مجدولة بأعواد الخوص ملينة بالخضراوات والمشتريات المختلفة .

لقد تعمدت التوقف فجأة وحاولت أن أتصنع رباطة الجأش وأن أسير بخطوات هادئة ، ثم بادرتها قائلا: - - "آه" إن الجو حقا في شدة الحرارة هذا اليوم"

ولكن المرأة العجوز أخذت تحدق في وجهي بنظر اتها المعهودة المتفحصة تلك ثم قالت:-

-ما خطبك اليوم؟ هل تشعر أيضا بتعب ما"؟

لقد حدث أن تبادلت حالتي النفسية منذ هذه الليلة عما كانت عليه منذ أن استقرت الحشرة داخل أذني ... باختصار ... فقد صرت مؤمنا بان تلك الحشرة تقبع هناك وسلمت بهذا الأمر الواقع . أنني كلما تحركت الحشرة داخل أذني

واهتاجت كعادتها وقمت على إثر ذلك القفز والصياح والتأوه وذرع أركان البيت ذهابا وإيابا كلما راودنى شعور ما بالتسليم لهذا الأمر الواقع، أى أن الصراخ والقفز فى هستيريا صارا وظيفة لى يحكمها الروتينية، وطالما كنت أقوم بذلك السلوك كلما ازداد إدراكى بوجودى ... أى إننى أصبحت مزودا – على العكس – بشعور بالسكينة والاستقرار!

أضف إلى ذلك إننى صرت أشعر بإحساس يشبه الألفة مع تلك الحشرة التي تعيش معى داخل أذنى!!

مثلاً حين كنت انفث سيجارة في الصباح ، كانت الحشرة تبدأ فجأة في التحرك بجسدها ومن هنا كنت أشعر بأنها تتجاوب بتلك الحركة مع سلوك يبدر من ناحيتي . ومنذ أن بدأ يراودني هذا الشعور صرت أدرك أن تلك الحشرة بالرغم من ضعفها وضألتها إلا إنها تصر علي البات وجودها في ذلك المكان العميق من أذني والذي لا تصل إليه يدى وأن نفس تلك الحشرة التي تحاول السيطرة على تصاب بالغضب أحيانا من بعض حركاتي المفاجنة فتركل بكل قوتها الجانب الداخلي من صدغي وتتكش فرجلها وتنبش في الجزء الممتد من حلمة أذني حتى منتصف صدغي.

مع اقتراب انتصاف الليل أخذت الحشرات الطائرة مرة أخرى تقفز نحو مصباح الغرفة وتتجمع حوله . إن نظرتي نحو تلك الحشرات صارت مختلفة كثيرا عما قبل . وخاصة حشرة فراشة البشارة تلك حين تختبئ خلف ظل مظلم لصندوق أو لمكتب وتبدأ في تحريك ساقيها الأماميتين وهي تحك في الخشب .. نعم لقد صرت أصدر زفرة عميقة من صدرى وأنا أشاهد سلوكها هذا وهي تستريح هناك بجسمها.

لقد صرت أشعر بإحساس غريب حامض لزج بأن تلك الحشرة رغم عجزى عن التخلص منها إلا أنها قد فرضت على فرضا أن أكون صديقا لها!!

أغلب الظن أن تلك الحشرة قد صارت تعتاد على وجودها بمسكنها الجديد هذا داخل أذنى وأنها أصبحت تشعر بالاستقرار هناك فصارت تحرك سيقانها لتحك جدار التجويف الداخلي لأذنى أحيانا بغرض المداعبة وليس العنف والتمرد والغضب.

نعم صارت الحشرة كلما تتحرك بساقيها وجسمها داخل أذنى تجعلنى أشعر بإحساس مختلط بين الألم وبين الدغدغة . بل إننى لهذا السبب صرت أعيش أحيانا في خيال أننى بدأت شيئا فشيئا أقدم لتلك الحشرة مخى هذا (الذي صار في أغلب الأمر مكسيا بالبياض من قشور جسدها بسبب حركتها المستمرة) طعاما لها!

نعم .. لقد صارت تراودنى تلك الأحاسيس الغريبة وتسيطر على .. وهى الأحاسيس التى اعجز تماماً عن تفسير كنهها .

وبعد ذلك فقد صرت منذ لحظة استيقاظى فى الصباح وحتى محاولتى للخلود إلى النوم فى الليل .. لا بل وحتى أثناء استغراقى فى النوم .. صرت أشعر بإحساس من الانتشاء لمجرد تصورى أن هذه الحشرة تراقب حركاتى كلها عن كثب؟

وفجأة إنتابنى خاطر غريب مفاجئ آخر .. نعم كان الأمر كذلك فلم لا أفاجنها بتصرفات أكثر بذاءة وأكثر سفالة لكى أضايقها وأثبت لها وجودى؟

فى الوقت الذى كانت فيه الفراشة تقطع مشاويرها فوق طبلة أذنى اليمنى روحة وجينة وتحجز الطريق تماما هناك ، فقد تذكرت فجأة أمر الدكتور "أوكاوا" لقد أحسست أننى أدرك تماما شعور ذلك الرجل حين يتلذذ بمضاعفة مرضاه الدى يكشف على أجسامهم متعمدا .. نعم .. لقد صرت الآن في نفس وضع ذلك الطبيب .

لاشك إن الدكتور "أوكوا" قد وعد زوجته (المضغوطة الأنف قليلا والقليلة الحجم في نفس الوقت والتي تتمتع بجمال وجاذبية) بأنه سوف يفتح عكا وتعاظم واغتر أمام أمه بأنه سوف يصول ويجول ، ولكنه بعد افتتاحه العيادة بقليل لم يزره أحد من المرضى وخذله الجيران من حوله . لاشك أن الدكتور "أوكاوا" قد شعر بالحرج أمام أهل بيته وأمام جيرانه بسبب هذا الحال وأنه صار لا يستطيع تحمل شعوره بشك من حوله في قدراته المهنية وأنه من فرط معاناته تلك التي سببت له التوتر والأرق في نهاره

وليله قد أضطر أخيراً إلى ممارسة هوايته الشاذة تلك التى لا يضاهيها أى سرور وانتشاء فى التلذذ بمضايقة من يقع تحت يديه من مرضى والاستخفاف بهم ومن هنا فقد قررت اقتحام عيادته ودق أجراسه الستة تلك الكبيرة والصغيرة المعلقة على بابه فى جرأة وتبجح لكى أتحداه وأطلب منه التخلص من حشرتى هذه! نعم .. قررت أن اتحدى حتى النهاية حتى ولو أدى الأمر به فى النهاية أن يلقينى خارج عيادته لكى أسقط فى تلك البركة التى تعيش بها الضفادع الكبيرة! فلأدفعة لكى يقوم بقتل هذه الحشرة بيديه هو وهو مملوء بمشاعر الذل والمهانة والغضب!

فى صباح اليوم التالى ذهبت لزيارة عيادة الدكتور "أوكاوا" (ولكن النتيجة كانت حقا انتهاء الألم بشكل ممسوخ ممل).

كانت البوابة المعلق فوقها يافطة العيادة مفتوحة نصف فتحة ، ولكن لأن ذلك الباب كان ملتويا بعض الشيء فإنه لم ينفتح أكثر من ذلك مهما حاولت دفعه بقوة ، ولذلك فلم أجد مناصا من أن أحاول الإنزلاق بجسمى شيئا فشيئا من خلال الفتحة للباب الموارب حتى استطعت الدخول .

ولكن لأن معظم الأجراس والنواقيس الصغيرة والكبيرة المعلقة على البوابة كانت مفككة أو مكسورة فلم تصدر أصوات الرنين منها لكى تعلن عن دخولى ، ولذلك فقد قمت بالطرق على زجاج البوابة بيدى بينما كنت أصيح بصوت عال للاستئذان في الدخول .

لقد فوجنت بأن من خرج ليفتح باب البيت هـو الدكتور "أوكاوا" بنفسه.

لقد كنت أنوى التظاهر برباطة الجأش وأن أتلو عليه قصتى ، ولكن لأننى كنت قد صحت بصوت عال عند البوابة (ربما كان هذا هو السبب الحقيقى ) فقد كان صوتى

البوابه (ربما خان هذا هو السبب الحقيقي ) فقد حان صوبي وأنا أتحدث إليه ممزوجاً بالانفعال بشكل ظاهر وكأنني مثل جندي يقوم بتقديم تقرير إلى قائده العسكري .

وحين انتهيت من كلامى .. لم يكن يبدو على الدكتور "أوكاوا" أى رد فعل عن انزعاجه مما أخبرته به عن حالتى وقال فى هدوء:-"آه" حقا ؟ لقد أدهشتنى"

نه مد استطرد قائلاً وهو يشير إلى ناحية غرفة الكشف:-

-"على أى حال .. تفضل هنا"

فى هذه اللحظة طرأ لى خاطر أن أعود أدراجى وأنسحب ، ولكنى تبعته وتوجهت ناحية غرفة الكشف .

وحين دخلت تلك الغرفة وجدتها أيضا حسب عهدى بغرف الكشف الأخرى ... قليلة الأثاث تبعث شعورا بالانقباض وبالبرودة في الأوصال وتفوح تلك الرائحة التي تميز العيادات الطبية. بادرني الطبيب يسألني :-

تميز العيادات الطبية. بادرنى الطبيب يسألنى :---اأتقول أن حشرة دخلت أذنك ؟ ... متى كان ذلك"؟

- أول أمس ... حوالى الحادية عشرة ليلا" - "ماذا؟ ... هل تركت الأمر هكذا طوال تلك الفترة؟ أراك طويل البال أيها الفتي"!

- "أبدا ... كنت أود أن أعجل بمعالجة الأمر أسرع من هذا .. ولكن ما جعلنى أتردد هو أن هذا الأمر قد لا يرقى إلى درجة عرض نفسى على الطبيب".

-"حقاً حقاً .. ولكنك لم تحسن تقدير الموقف"

لقد أدركت هنا أن هذا الموقف ليس معقدا إلى هذه الدرجة ، فأنا ببساطة حالة مرضية والسيد "أوكاوا" لا يتعدى أن يكون طبيباً .

- "هيا هيا أرنى أذنك ... نعم أعطنى صدغك الأيمن . آه ... ليس هناك ورم ظاهر .. إذا كان الأمر كذلك فلا تجزع".

وبمجرد أن أنهى الدكتور "أوكاوا" جملته هذه حتى صاح مناديا زوجته بصوت عال:-

ساتشيقووو"!!

وبعد لحظات دخلت إلى الغرفة زوجته وهى تحمل ماسورة قصيرة من الورق المقوى وكشافا يدويا أما ما حدث بعد ذلك فهو أمر غاية في السذاجة والتفاهة.

لقد وضع الدكتور "أوكاوا" طرف الماسورة الورقية فوق أذنى واخذ ينظر من طرفها الآخر الخارجى على هدى الكشاف اليدوى. لقد فوجنت أن الأمر قد انتهى ببساطة متناهية . نعم فقد انطلقت من خلال الماسورة الورقية حشرة من "فراشة البشارة" لا يزيد طولها عن سنتيمترين إلى الخارج.

لقد تمنيت أن تنطلق هذه الفراشة من النافذة المفتوحة وتخرج إلى الفضاء وهى ترفرف بجناحيها ولكنها ما لبثت أن خرجت إلى الضوء وحاولت الطيران حتى سقطت على أرضية الغرفة!

لم يكن هناك رد فعل واضح لدى سوى شعورى بأننى على وشك أن أصاب برعشة برد حين نظرت إلى الحوائط الرمادية المحيطة بى.

لقد انبرى الدكتور "أوكاوا" يقول لى :-

- إن مثل هذا الأمر كثيراً ما يحدث في المناطق الريفية ففي فرنسا مثلاً وفي مناطق بساتين الفواكه فأحيانا يتحجج الفلاحون هناك أمام صاحب المزرعة بأنهم قاموا بصب نبيذ العنب في الآذان لكي يقتلوا حشرة ما ذلفت إلى هناك لكي يبرروا نقص كمية من النبيذ المخزون!!

لقد كنت أستمع في ملل إلى حديث الدكتور "أوكاوا" بينما كنت أحدق في الأرض تحت أقدامي حيث كانت الفراشة تلم جناحيها الرماديين على جانبيها في تثاقل بينما كانت أقدامها بين حين وآخر ترتعش وترتجف!

<sup>-</sup> انتهت -

## GARASU NO KUTSU "الحذاء الزجاجي

من وقت لأخر يشق ذلك السكون صدى ضجيج سيارة تقطع الطريق في سرعة كبيرة.

-- "ماذا حدث"؟

هكذا رددت على مكالمة "ايتسوقو" التى تلفنت لى وهى راقدة فى فراشها بينما كنت أقبض على السماعة بكفى المبلل بالعرق وأضطجع إلى الخلف بظهرى على ذلك المقعد الطويل وأفرد ساقاى فوق المكتب!

 انی ازید ان اقابل دبا !! هـل سبق ان رایت دبا یسیر و هو یحمل علی کنفه سمکة کبیرة"؟

- " لا بالطبع".

- "لا تجبنى بتلك النبرة التى توحى بالملل ، إن الدب حيوان بحق خفيف الدم . إنهم يقولون إنه يستطيع أن يتحدث مع البشر ... ترى هل هذا صحيح"؟

- "لا علم لي بذلك"

- "ماذا تقول ؟ ألم تخبرنى بأن بلدتك توجد بجزيرة " هوكايدو "بالشمال؟ ... ومع ذلك أندعى عدم المعرفة "؟

لقد كنت أتأمل صفا من بنادق الصيد هناك بهياكلها البترولية اللون من خلال الباب الزجاجي للدولاب بينما كنت استمع إلى صوت "إيتسوقو" الرنان الذي كان يدوى عبر الصفحة المعدنية الرقيقة لسماعة الهاتف.

إن جسد "إيتسوقو" هذا الذي يشبه جسد الأطفال بصدرها الممسوح ويديها وساقيها الرفيعتين الطويلتين بشكل غير عادى حين كنت أضمه إلى ... كنت أشعر بأنه سوف ينكسر وبأننى لا أستطيع السيطرة عليها وكأنما قد تحول جسدها إلى مجموعة متكاتفة من أعشاب أعماق البحر اللزجة تلتف التفافا حول جسدى وأطرافي فأشعر في النهاية بالضجر وعدم الارتياح .

ما الذى تقوله الآن بحق السماء بشأن تلك الدبية ؟ لقد أخذت أصب اللعنات داخل نفسى وأنا استمع إليها . نعم أعتقد أنه كان على أن أقوم برد فعل معين . ألم يكن هذا هو ما تتمناه "إيتسوقو" ؟ إنها تقول إنها تريد أن تلتقى بالدب ... نعم اعتقد أن هذه كلمة سر تعنى بها شيئا .

لقد بادر تها قائلا: --

"ها هـ إجازة الصيف على وشك الانتهاء ...
 ترى كم بقى من الأيام عليها" ؟

- "لا تذكر هذا ... لا"!

لقد تعمدت أن أتطرق لذكر هذا الموضوع الذي كنا

نتجنب الحديث عنه ونعتبره من المحظورات التي لا نقترب منها.

نعم ... لقد كانت مهنتي هي "الانتظار"!

لقد كانت مهنتى أنا الذى كنت أعمل فى ذلك الوقت حارساً ليليلاً لمتجر بنادق الصيد "ن" هى حماية المتجر أثناء الليل من اللصوص ومن اشتعال الحريق . ولكن ترى هل كنت حقاً أقوم بذلك العمل على ما يرام؟

إن ميزان قياس الرطوبة وميزان قياس الحرارة المعلقين على باب مخزن طلقات البارود كانا يشبهاني تماما

لم يكن لى أن أمنع الحريق من الاشتعال أو أتوقعه من خلال قراءة الحرارة ، كذلك لم تكن لدى الشجاعة إطلاقاً لكى أقاوم لصا إذا اقتحم هذا المكان . نعم ... لم أكن أتعدى أن أكون منتظرا لنشوب حريق أو قدوم لص !! ولأن هذين الضيفين لم يشرفاني حتى هذه اللحظة فبفضل هذا ما زلت هنا في عملى أقبض أجرى دون أن يقطعوا وقتى.

وهكذا فقد كانت مواصفات هذا العمل مناسبة جدا بالنسبة لى حيث لم أكن أملك مسكنا معينا مستقرا .. نعم فأهم شيء في هذا المكان أننى أجد مساحة للجلوس والنوم في الليل وأستطيع الحصول على وجبتى الإفطار والعشاء ، أما بالنسبة لمكان راحتى وقت النهار فقد كنت أدبره في المدرسة حيث كنت أنام فوق مقعدى داخل الفصل ... أو

بمعنى أخر كان الهدف الرئيسى لذهابى إلى المدرسة هو النوم فوق ذلك المقعد!.

لقد كانت حركتها تبدو لى ضعيفة وهنه . وعندما كانت تحاول إشعال عود الثقاب لى أمسكت بطرف ذلك العود بيد مرتعشة وكأنها تخشى اشتعال اللهب وكان وجهها حقا مشوبا بالخوف والرهبة وهي ترقب عود الثقاب .

لقد طرأ لى خاطر بأن تلك الفتاة من بيت أرستقراطى وعرق طيب من خلال سلوكها هذا . يومها قضيت وقتاً طويلاً معها دون أن اشعر . وحينما نهضت لكى أشرع فى مغادرة المكان عادت وابتسمت تلك الابتسامة الخجولة وهى تطلب منى أن أقوم بزيارتها بين وقت وآخر .

لقد وجدت نفسى أنفذ ما طلبته منى ... نعم فقد كان ذهابى إلى ذلك البيت وقضاء النهار معها وأكثر من لجونى إلى الذهاب للمدرسة مرغماً لكى أنام فوق ذلك المقعد الصلب الموجود بحجرة الدراسة .

وهكذا فقد توطدت علاقتى بالخادمة "ايتسوقو" وكأن لم يكن فى حسبانى أبدا أن أجد نفسى فيما بعد منجذبا لها ومغرما بها إلى تلك الدرجة ، فقد كانت تلك الفتاة تفتقر إلى الإمكانيات والمواصفات الأنثوية التى تجذب الرجال.

وبعد مرور أسبوع من يوم لقائى بها لأول مرة حدث أن ذهبت لزيارتها فوجدتها ترتدى ثوب الكيمونو الصيفى الخفيف والذى كان منقوشاً عليه رسوماً لمضارب التنس وأخبرتنى أنها ترتدى ثوب النوم هذا لشعورها بوعكة.

ولما داعبتها قائلاً بأن ذلك الثوب بنقوشه تلك يجعلها تظهر أمامى كطفلة صغيرة وجدتها تبدأ حديثًا معى حول ذكرياتها عندما كانت تلميذة بالمرحلة الابتدائية.

لقد قالت عن نفسها إنها كانت تلميذة متفوقة ، ولقد كنت أستشعر من بشرتها البيضاء الصافية التى تظهر من تحتها عروقها الدقيقة الزرقاء ومن خلال تصرفاتها التى تدل على رقيها أنها ليست مثل أى خادمة عادية بل وكأنها كبيرة مديرات قصر ما . وقد استطعت أن أجد نقطة مشتركة بينى وبينها وهى كراهية اليوم الأول للدراسة واكتشفت أنها كانت الأخيرة على فصلها مثلى!

نعم ... نتشابه فى كآبتنا التى تتزايد مع كل يوم تقترب فيه إجازة الدراسة من الانتهاء وفى تسرعنا وانفعالاتنا التى كنا نشعر بها فى قلوبنا الصغيرة حين يجد كل منا نفسه وحيدا فجأة بعد أن يختفى كل من حولنا فى يوم من أيام الصيف القانظ . لقد كانت تعود تلك الذكريات لكى تدغدغ قلوبنا ، ولم نكن نشعر بالشوق اليها لابتعادها عنا بقدر ما كنا نشعر بها قريبة منا نتلامسها معا .

وفجأة بادرتني قائلة بعد تفكير :-

"هل سبق أن رأيت طائر الـ "هيغوراشي"؟
 لقد أدهشني سؤالها هذا .

إن "إيتسوقو" في العشرين من عمرها . لقد رسمت على وجهها ضحكة غامضة وأنا أسألها عما تعنيه بسؤالها هذا ، ولذلك فقد أخذت أشرح لها قائلا :-

- "إن الـ "هيغوراشي" هذه ليست طائرا ... إنها حشرة" ... لقد فتحت عينيها عن آخرهما من فرط الدهشة . لقد كانت عيونها صافية جميلة .

لقد فردت "ايتسوقو" ذراعيها عن آخرها وهي تقول:-

-كنت أظن أن الـ "هيغور اشــــى" هو طــائر كبير بهذا الحجم"!

نعم ... لقد كانت تفرد ذراعيها لكى تعبر عن حجم ذلك الطائر الذى تتوهم وجوده وكأنما كان ذلك الطائر فى حجم البطيخة البيضاوية الكبيرة المشهورة بها إقليم "كوروبيه" (١)

لقد شعرت لحظتها وكأننى واقع تحت تأثير سحر ما. لقد أحسست بمنات الخيالات تحتشد أمام عينى لأرى أمامى فراشات فى حجم الكلب!!.

لم اشعر إلا بجسدى وهو يهتز بشدة من فرط الضحك وأنا أشعر بانتشاء شديد ، وهنا فوجئت بها تنخرط في البكاء وترتمي برأسها إلى كنفي وهي تقول:-

- "إن كل ما تقوله لى كذب! ... نعم فلقد رأيت ذلك الطائر بالفعل في منطقة "كاروى زاوا"!

كانت دموعها الغزيرة تتحدر فوق خديها . ولذلك فقد

<sup>(</sup>۱) بطيخ الـ "كوروبية" هو نوع من البطيخ البيضاوى الشكل الذى ينتجه إقليم يحمل نفس الاسم فى محافظة "طوياما" الواقعة على بحر اليابان على عد حوالى ٤٠٠ كم من طوكيو.

شعرت بارتباك شديد وحيرة فيم يجب على أن أفعله .

لقد ضممتها من كتفيها بشدة إلى صدرى ، وظالنا على هذا الحال بضع دقائق . لقد ظهرت عيونها أكبر فى نظرى من حجمها العادى مع تلالوء الدموع فيهما . لقد تعمدت أن أشتم رائحة جسدها وأنا أراقب وجهها الذى تنبت فوقه الشعيرات البيضاء الدقيقة التى تدل على نضارتها وطفولتها . قد تكون هذه الرائحة رائحة طفلة وليست رائحة فتاة بالغة . ولكن فى لحظة من اللحظات هاجمت أنفى رائحة اللبن الطازج جعلتنى أشعر بالأنثى فيها . ولذلك فقد وجدت نفسى دون وعى أرفع بيدى خصلات شعرها المنسدلة على صدغها وقبلتها فى طرف أذنها ! وبالرغم من ذلك فلم تبد ايتسوقو" أى بادرة للتأفف أو المقاومة .

ولكن بعد ذلك بلحظات بدأت أشعر بالقلق ، فقد أحسست بأن ذلك التصرف الذى أقدمت عليه وضيع ومبتذل. كذلك فإننى لم أستطع أن أدرك حقيقة مشاعرها واحساساتها . فترى هل هى فعلاً فتاة بكر لا تفقه شيئاً من أمور البالغات ؟ لقد ارتبكت وشعرت بالحرج حين طرأ لى خاطر بأن رد فعلها لم يكن يتعدى شعورها بابتلال طرف أذنها بلعابى الذى سال عليه! وفى لحظة كدت أصدق بالفعل أن هناك نوع من فراشات الصيف الطنانة التى تبلغ فى حجمها البطيخة هناك في إقليم "كاروى زاوا"!!.

ولكنى عدت لأدرك أن الكاذب هو "إيتسوقو" وليس أنا.

## - "ماذا بك ... هل تشعر بوعكة ما اله

لقد سألتنى ذلك السؤال حين سعلت فياة وأنا أمسك بسماعة الهاتف بينما كنت أتخيل أن الحمى ألى أصبت بها ظهر هذا اليوم كانت بسبب لعنة ما نزلت بي.

لقد فأجاتني بعد ذلك بسؤال غريب وقالت :-

- "هناك عدد كبير من الضفادع قوز حولى و لا أستطيع النوم . نعم هناك أشياء غريبة لزجة باردة تلامس وجهى . أننى حين أضأت النور لكى استطع الأمر وجدت هناك ضفادعا من ضفادع البرك لا أعلم من أين تسللت ودخلت إلى غرفتى ... إن عددا كبيرا منها يتقافز فوق فراشى ... إنها ضفادع صغيرة لا يتعدى حجم الواحدة منها طول عقله إصبع"!!.

لقد أقنعت نفسى بأن ما تقوله "إيتسوقي" هو أمر من المستحيل تصديقه . فحتى إذا ما كانت تذكره عن الضفادع حقيقيا فقد كانت الساعة الثانية منتصف الليل والوقت متأخر تماما بالنسبة لمكالمة بهذا المضمون الغريب . لقد أدركت أنها تتعمد اختلاق تلك الأكاذيب بخصوص تلك الضفادع لمجرد رغبتها في إثارة قلقي ، وإذا كان الأمر هكذا فلا شك أن ما ذكرته أيضا ظهر اليوم عن فراشة الد هيغوراشي" هو أمر من صنع خيالها ، وها هي تعاود استقدام حيلتها هذه أكثر من مرة لكي تستطلع رد فعلي وتستمتع بوقوعي في الحيرة على سبيل المثال فقد كانت أكثر من مرة تلح في سوالي عن أسماء كثيرة و متعددة لنياتات وأشجار وحيوانات سؤالي عن أسماء كثيرة و متعددة لنياتات وأشجار وحيوانات

مختلفة . وكنت حين أجيبها عن أسئلتها في جدية وضيق كانت تضحك بصوت عال وهي منتشية وتقول: -

- "إنك تتظاهر بمعرفتك لكل شيء وتحاول رسم الجدية على وجهك".

لقد كانت "إيتسوقو" تزين معصمها بطوق بلاستيكى يشبه لعبة الأطفال .

كان يبدو أيضا أن تكرار قول أو فعل شيء ما مرات ومرات دون كلل هو خصلة من خصاله! على سبيل المثال فإن لعبة بسيطة من ألعاب الورق مثل لعبة الصبر كانت تقوم بأدائها مرارا وتكرارا في نهار بطوله .

حدث يوما أن تحطمت كسارة البندق . نعم ففى يوم ما علمتها طريقة كسر البندق عن طريق حشره فى مفصلة ضلفة الباب وإغلاق الباب بشدة عليه ، وهى الطريقة التى تعلمتها من زملانى فى معسكر الكشافة أيام أن كنت تلميذا فى المرحلة الابتدائية .

لقد أعجبت "إيتسوقو" بتلك اللعبة ولتقمست فيها ، ففى البداية أخبرتنى أنها ستقوم بكسر بعض المكسرات لاستخدامها فى صنع الحلوى ، ولذلك فقد كنت أظن أن الأمر سينقضى بكسر ثلاث أو أربع قطع من النقل ،ولكنى وجدتها تضع البندقه تلو الأخرى فى مفصلة ضلفة بلب المطبخ ثم تفتح الباب عن آخره وتعود فتغلقه بسرعة وهى تركض فى نصف دائرة وهى تلهث وتصيح:

"هيا ... هذه واحدة أخرى"!

حتى صارت فى النهاية تستطيع كسر البندق بمهارة كبيرة .

وكنت حين أضطر أحيانا إلى تشجيعها وامتدح مهارتها في كسر البندق لكي أرضيها كنت أفاجاً بأنها تفشل فتفتت الثمرة نفسها مع القشرة ، فتعود وتصيح بحماس قائلة:-

-"حسنا ... سأنجح المرة القادمة "

كان الأمر يصل بها أحيانا إلى أن يتصبب العرق من جبهتها بينما كانت من قبل تتفاخر بأنها لا تصبالعرق مهما قامت بأى مجهود ، وكانت تواصل اندفاعها وركضها وهى تفتح وتغلق ضلفة ذلك الباب السميك الضخم المصنوع من خشب السرو بكل قوتها وطاقتها ، وكنت في آخر الأمر أسائل نفسى عن نهاية هذا العرض الصاخب المتعب المرهق للأعصاب الذي كانت تقوم به أمامي ، فقد كان يبدو أن نهايته لا تلوح في الأفق.

كان الكلب "سيبكس" يعود باستمرار وهو يرقب منزعجا ذلك العرض ، وقد شعرت في نهاية ذلك اليوم أنني أصبت بمس من الجنون من كثرة البندق الذي أجبرتني هي على تناوله!

لقد أكثرت في النهاية من ارتيادي نلك البيت دون أن أشعر بحرج. لقد كنت أغادر متجر الأسلحة في الصباح الباكر فور انتهاء نوبة حراستي متوجها إلى مكان "إيتسوقو". وبعد أن كنت أستحم ، كنت أفرد جسدي فوق المقعد الطويل

الموجود داخل غرفة الاستقبال حتى صار ذلك التصرف اليومي عادة لا أقطعها .

كنت أحيانا أفاجأ بشعور غريب يراودنى حينما أفتح باب ذلك البيت وأدخل منه وهو أننى تحولت منذ تلك اللحظة من حارس ليلى إلى مجرد لص ، وفى يوم من الأيام حين أفقت من نومتى المعتادة فوق الكرسى وجدت أن "إيتسوقو" قد قامت بالفعل بصب القهوة وهى تقول :-

"آه ... إن هذه القهوة خفيفة".

أستطيع أن أقول إننى كنت أحيانا أشعر أيضا بشعور غريب ناحية "إيتسوقو".

ففى مرة من المرات كانت تضطجع "إيتسوقو" فوق ذلك البساط الوثير فى نصف نومه وهى تتكئ بكوعها على طنفسة مكسوة بالجلد ، وكانت تنكفئ على كتاب تقرأه فى استغراق شديد . لقد شعرت فى هذه اللحظة وأنا اتأملها بوضعها ذلك وكأنها تسكن بهذا البيت منذ طفولتها وأنها نشأت وتربت به .

لقد كان هناك ركن عند جدار من جدران غرفة الاستقبال الواسعة هذه مصمم في شكل ديوان من دواوين الدرجة الأولى بعربات القطار فقد كان ذلك المقعد الجلدى الطويل الكبير يوحى بهذا ، وكان ذلك المقعد بارزا للخارج بمقدار نصف متر تقريبا ، وكان يوجد بذلك الركن مدفأة محفورة بالحائط ، وكانت "إيتسوقو" مغرمة بتلك المدفأة . وقد كانت هناك كومة كبيرة من شرائح الزجاج المطلى

باللون الأسود توضع فى صدر المدفأة كديكور يوحى بأنها قطع من الحطب والفحم ، وكانت هناك مصابيح كهربائية مطلية بألوان متعددة مختفية خلف تلك الكومة تصدر انعكاسات مختلفة بالأضواء الملونة من خلال تلك الزجاج ... وكان يغلب اللون الأحمر على تلك الألوان بحيث يوحى إليك المنظر كما لو كان هناك حطب مشتعل بالفعل داخل الموقد إذا وضعت إصبعك على مفتاح الكهرباء ، وكان يتخلل ذلك اللون الأحمر ألوان خضراء وصفراء تساعد على زيادة ذلك الإيحاء ، ومع ذلك فلم يكن الديكور يصدر أى شعور بالدفء ... نعم لم يكن يتعدى أن يكون ديكورا .

لقد كنا كثيرا ما نتضاحك قائلين :-

"فلنذهب لنستقل القطار"!

ونتوجه بالفعل لذلك المقعد لكى نجلس عليه وكانت أحياناً فى ذلك المواقف تقول متفكهة وهى تعمل فى يدها صندوقاً من الحلوى:

"يجب أن نأخذ معنا وجبة الغذاء".

ثم تبدأ في التهام الحلوى وهي تنظر إلى اللوحة المعلقة فوق المقعد والمرسوم بها جبل ما وتصيح قائلة وهي تشير إليها:

- "ها هو جبل "فوجي" يبدو واضحا هاك".

ولكن لأن المسافة بين المقعدين المتواجهين اللذين نجلس عليهما وجها لوجه كانت بعيدة بعض الشيء فقد فضلنا النزول والجلوس على الأرض.

ولأن ديكور ديوان القطار هذا كان محفورا داخل الحائط، فقد كان الركن هو أكثر الأماكن ظلاما الغرفة، وكانت بالغرفة بمقاعدها ومنضدتها وأثاثها من حولنا تبدو من ركننا هذا وكأنها واد مظلم سحيق، وكان ذلك الضوء الأحمر المنبعث من ديكور المدفأة فقط هو الذي ينعكس على وجهها فيغطى نصف ذلك الوجه. عندما تمرغت على الأرض فوق ذلك البساط الوثير شعرت برطوبة لزجة تنقل الى من خلال شعيرات البساط الصوفية وتغطى جسدى كله، وبعد ذلك بلحظات وحين وقفت عيناى على وجهها الذي انعكست عليه الظلال وهو محمر من ضوء المدفأة تذكرت من خلال شفتاي إحساس أرنبة أذنها التي لامستها بهما ... فاشتعل جسدى واندفع الدم إلى عروق رأسي .

لقد شعرت برغبة جارفة في أن أمد يدى إليها ، وبالرغم من ذلك فقد كنت أشعر لسبب ما أننى لا أستطيع أن أحرك يدى رغم أن "إيتسوقو" هنا بجانبي على بعد سنتيمترات منى ، ولذلك فإننى في نهاية الأمر وبعد طول تردد أقنعت نفسي بالعدول عن تلك الفكرة . لقد تساءلت في نفسي عما إذا كنت أستطيع ترجمة هذه المشاعر على أنها إحساس الحب !

لقد بدأت أشعر فى تلك اللحظات أن انطباعى عن "إيتسوقو" فى بدايات تعارفى بها قد تغير مقارنة بالآن وأن ملامحها صارت تبدو جميلة جذابة ، كذلك وجدت نفسى قد صرت آخذ دورا فى حواديت الأطفال التى كانت تتلوها

على، بل إننى صرت أشعر بالمتعة والانتشاء من اشتراكى معها بهذا الدور .

إننى كنت أشعر بأن قيامى بدور المستمع إلى حكاياتها كان يجعلنى على العكس أحس بأنها صارت ملكا لى!

لقد وافقت على اقتراح "إيتسوقو" حين عرضت على أن ألعب معها لعبة الاختفاء . لقد أصبحت أتصرف هنا وكأن هذا البيت بكل أثاثه ومتاعه قد صار ملكا لى أنا وهي!! كانت هناك الكثير من الأماكن التي يمكن الاختباء بها ، تحت السرير ، خلف الستائر داخل الدواليب ... وحتى في الحمام المليء بالأحجام والأشكال المختلفة من المرايا لقد ارتقيت درجات السلم وقطعت الردهة الموجودة بالدور الثاني حتى نهايتها حيث توجد غرفة صغيرة تستخدم لتخزين الأشياء واخترت جرابا جلديا كبيرا يستخدم كقربة للماء في ساحات المعارك لكي أختبئ به.

كان ذلك الجراب الجلدى معلقاً ومدلى من السقف، وكنت اعتبر اختبائى بداخله حيلة مبتكرة قد يستعصى على "إيتسوقو" تخيلها.

لقد تسلقت ذلك الجراب المعلق وحينما شرعت فى رفع قدمى لأدخل بها أولا من فتحة الجراب أخذ ذلك الجراب يتأرجح كالبندول فلم أستطيع الاستقرار أولا ، ولكنى بعد أن نجحت فى إدخال جسدى بداخله تماما شعرت براحة تامة فى الحلوس بداخله!

حينما دببت إصبعى لكى أصنع فتحة فى الجراب من ناحية سحابة الإغلاق كى أستطلع الأمر وجدت - كما توقعت - "إيتسوقو" تذرع الردهة ذهابا وإيابا وهى متحيرة ولا يبدو عليها إطلاقا أنها قد طرأ لها خاطر إن أكون مختبا هنا ، لقد دخلت غرفة النوم عدة مرات ثم عادت وفتحت باب الحمام بقوة وسرعة وقفزت داخل الحمام صارخة وهى تتخيل أننى مختبئ هناك لكى تفزعنى . وفى نهاية الأمر غلب عليها أمرها فسمعتها وهى تنادى على بأسمى وهى تنزل السلم متوجهة إلى الدور الأرضى حتى صار صوتها بعيدا أكاد لا أسمعه . لقد كنت فى بداية الأمر أقاوم الرغبة فى الانفجار فى الضحك حتى لا تكتشف مكانى ، ولكن بعد فترة من الوقت بدأت أشعر بالملل فغالبنى النعاس دون أن أشعر ..

كانت طبيعة عملى هي الاستيقاظ ليلا وحتى الفجر ، ولذلك فعل العكس صارت عندى عادة النوم أثناء النهار .

لا أدرى كم مر من الوقت حتى أفقت من نعاسى لأشعر أن سكونا غريبا يلف أرجاء البيت . لقد نزلت على السلم إلى الدور الأرضى وبدأت أسير فى تلك الردهة الطويلة التى يعلوها سقف عال مرتفع فى نفس الوقت الذى كنت أشعر فيه برائحة الغبار تفوح من ياقة قميصى .

وحين فتحت باب المطبخ وجدت "ايتسوقو" تجلس هناك مكسورة الإرادة أمام المائدة التي وضعت عليها فطيرة ضخمة من الجيلي ، فصرخت حين رأتني قائلة:-

"آه ... و جدتك و جدتك"!

ثم نهضت من مكانها وأخذت تقفز كطفلة صغيرة فى حيوية وصخب ومرح ثم أخذت تقول لى إن هذه الفطيرة قد تعلمت سر صنعها من سيدتها الأمريكية وأنها فطيرة فى غاية اللذة ولكنها لن تسمح لى أبدا بان أذوقها عقاباً وتأديباً لى ! ثم عقبت قائلة :-

- "إنك شقى مستفز ... ولذلك سوف أصير أنا الأخرى شقية مستفزة معك من الأن فصاعدا إن هذه الفطيرة قمت بتسويتها هذا الصباح".

فرددت عليها أنا الآخر مداعباً وقلت لها:-

- "لا تكونى قاسية هكذا وأرجو أن تسمحى لى بأن أخذ قطعة منها".

وبينما كنا نتبادل المشاكسة هكذا بدأت أشعر بالفعل بجوع شديد ... وقد يكون هذا بسبب تلك الإغفاءة القصيرة التي غلبتني منذ قليل .

لقد أخذت "إيتسوقو" تصر في تدلل على التمسك بموقفها قائلة: -

- أبدا ... لا تحاول ... سوف ألتهم الكعكة وحدى".

"أرجوك" تكفيني ولو قضمة واحدة"!

وبينما لم أكد أنهى جملتى هذه حتى وجدتها ترفع تلك الكعكة الكبيرة التى يصل قطرها إلى حوالى ثمانى بوصات بكلتى يديها ثم تقربها من فمها وتخرج لسانها ، وتلعق طبقة الجيلى التى تغطى الكعكة والتى كانت توشك

على السقوط ، فخرجت زفرة منى شعرت من خلالها بعض الشيء بأننى حانق ومحبط . وحين لاحظت "إيتسوقو" رد فعلى هذا تعمدت إغاظتى فضحكت في استفزاز بينما كان جزء من فقاعات الكريم يلتصق بطرفى فمها من الجانب . ثم فاجأتنى قائلة: –

- "ما رأيك" هل تتناول قضمة من هذا الجزء"؟ كانت تقول هذا بينما كانت تشير إلى الطرف الخارجي لقطعة كبيرة من الكعك تقبض بشفتيها على الطرف الأخر منه .

إننى لم أضيع أى وقت فى التفكير فصرنا نتبادل القبلات ووجهنا كله ملطخ بالجيلى والكريم!

حدث ذلك في أول يوم من رابع أسبوع بعد غياب العقيد "كريغو" عن البيت .

لقد أحسست أننى لا أستطيع أن أقضى يوما و"إيتسوقو" غائبة عنى لقد صار أى شيء ليست له علاقة بها يبدو فى ناظرى مملا سقيماً . إن صاحب المتجر إذا حدث وصادف أن جاء لاستطلاع المتجر أثناء نوبتى الليلية لأصابته الدهشة الشديدة حتما . إننى لم أكن أجلس مستقرا فى أى مكان لفترة طويلة داخل المتجر فقد كنت دائم التوتر والحركة .

إننى قبل هذه المرحلة كنت أدفس جسدى فى أكثر المقاعد الهزازة فخامة أثناء الليل حيث لا يوجد أحد هناك ، ثم أشغل نفسى بقراءة كتاب ما أو أسلم عينى للنوم . أما الآن

فإننى لا أستقر في مكان معين أكثر من خمس دقائق بالعدد .

كنت أتحرك باستمرار في زوايا المكان .. أتلمس باصابعي تارة ظهور البنادق المعلقة وتارة أخرى أتأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ ثم أعود فأقرأ بيان ميزان الحرارة المعلق أمام مخزن البارود والطلقات . وبالرغم من ذلك فقد كنت ربما لا أستطيع الانتباه لتسلل لص ما إلى داخل المتجر ... نعم فإن ما كنت أنتظره فقط هو مكالمة هاتفية من "إيتسوقو" وليس أي شيء ولا أحد آخر!

كنت أحيانا أشعر بشدة الرهبة والإثارة وأشعر كذلك بقوة قلبى الذى يكاد يقفز قفزا وأنا أراقب جهاز الهاتف الجاثم فوق المكتب بينما أجلس أمامه على المقعد الهزاز كذلك كان ينتابنى نفس الشعور حتى وأنا أدخل المرحاض حيث كنت أتشكك في أن يكون جرس الهاتف قد دق دون أن أنتبه. نعم ... كنت في ذلك الموقف أعيش لحظات في غاية التوتر. ومع ذلك فلم يكن هناك ما يثير حفيظتى ويصيبنى بالحنق أكثر من مضمون مكالمتها الهاتفية!

كانت المكالمة معها تطول عادة لتستمر ساعة زمنية كاملة ، وأحيانا أخرى كانت تقترب من ساعتين نتبادل خلالها حديثا في موضوعات غريبة تشعرني في النهاية بالضجر والتوتر وتجعلني أكاد أفقد أعصابي ... تماما مثل الجانع الذي تدغدغ أنف رائحة طهي لذيذ دون أن يستطيع تذوقه!.

كانت كلماتي أثناء المكالمة معها تضيع وتذوب في غياهب ظلام الليل المحيط بي ، بينما كانت كلماتي تنتقل إلى

وكأنها ظلال وخيالات بدون جسد محسوس . لقد كنا بطريقتنا هذه نبدو كأننا نتجاذب عصا واحدة في لعبة مملة لا تنتهي . لم أكن أستوعب موضوعا واحدا من الموضوعات التي تفاجنني بها وتطيل الحديث عنها ، كذلك كان يبدو أنها لا تعى أمرا واحدا مما أقوله لها!.

وفى بعض الأحيان كانت تنهى المكالمة فجأة بتقليد صوت صياح حيوان ما! وفى مثل تلك المواقف كنت أشعر بأننى أريد التهام سماعة الهاتف الذى مازالت تتردد بين صفائحه المعدنية أصداء صوتها التهاما وكأنما كنت أريد التهام رغيف طازج ساخن فى فمى دفعة واحدة.

لقد كنا نعدو خلف بعضنا البعض في دائرة مفرغة . كان واضحا أن تلك القبلة الأولى التي تبادلناها بتلك الطريقة الغريبة مسألة خاطئة . قد يحدث أن يقدم المرء على تصرف غريب مثل هذا إذا كان قد سنم من الأسلوب العادى المتبع ، ومع ذلك فإن شكل تلك القبلة كان أغرب من أي شيء .

ومن ساعتها صار إحساسى بشعرها الأملس الطرى الذى يغلب عليه اللون الأرجوانى وبشرتها البيضاء الشفافة التى تبدو من تحتها عروقها الدقيقة الزرقاء التى تشبه سائلاً ما ... صار إحساسى بهما مختلطا بإيحاء مذاق الحليب وسكر الحلوى ... وتحول الإحساس باللمس والرائحة لكى يلفنى لفا ويحتوينى إحتواءا.

والغريب في الأمر أن ذلك الإحساس كان يتلاشى بمجرد أن ألمس جسدها! وكأنما كانت طفواتها البريئة هذه هي مصدر جاذبيتها الوحيد. ومع ذلك فقد كنت أشعر بأن جاذبيتها الطفولية تلك عائق في طريقي إليها.

نعم فقد كانت تشابهنى جاذبيتها تلك بصاروخ نارى من تلك الألعاب النارية التى تطلق إلى السماء يسبب انفجاره الواسع فى شكل مظلة مترامية الأطراف من الضوء دهشة كبيرة لى تسبب عجزى عن الحركة والكلام . أم أن هناك سرا ما فى إصرارها على تكرار إظهار جاذبيتها الطفولية تلك فى كل حركة تقوم بها؟

كانت أحيانا تنحى جسدها قليلا بعيدا عن يدى وهى ترمقنى في دلال وتقول:-

"مرة واحدة فقط ... نعم مرة واحدة".

ولكنها حين كانت تقول ذلك كنت أشعر على العكس بخمود رغبتى المتأججة . كنت أشعر في تلك اللحظات بأن قواى تخور أمام مقاومتها التي يشوبها التدلل ... حتى يغلب على أمرى وأشعر في النهاية بالإحباط . كنت في النهاية أجدني أغادر المنزل متوجها إلى متجر الأسلحة دون أن أجد متنفسا لطاقتي المكبوتة . ترى ... كيف كانت تفكر بأمرى ؟ ربما كانت ستفاجئني اليوم التالي حيث أزورها بأن تطلب منى أن نلعب لعبة الاختفاء الحمقاء هذه بعد أن تربط عصابة قماشية حمراء على عينيها.

نعم كنت حين أزورها فى اليوم التالى الوم طى الفور بمطاردتها داخل غرف وردهات البيت ، ثم تجبرلى على أن العب معها لعبة أمثل فيها أننى آكلها من رأسها حتى أخمص قدميها!

كنت أجلس شاردا في اللاشيء . كنت قد فقدت معظم فرص النوم أثناء النهار . وحتى في الليل لم أستطع أن أنام رغم أني أحيانا كنت على وشك نسيان واجبى الوظيفي الذي يحتم على سهر الليل . إنني حينما كنت أبتعد عن "إيتسوقو" كنت أصاب باضطراب شديد ولا أفتا أذرع أرجاء المتجر ذهابا وإيابا ، وفي الأوقات التي لم أتحرك فيها كنت أجلس أمام المكتب أسند رأسي بكلتي ذراعي وأفاجا بأنني لسبب ما – أغرق في خيالات غريبة وكأنني أرى سيلاً من قذائف المدفعية تمرق فوق رأسي .

كان الوقت يمر سريعا بإحساس مثير للقلق ، وكنت غالبا لا ألحظ مرور الأيام . نعم لم أعد أستطيع التفريق بين يوم ويوم آخر فقد صار الليل يختلط بالنهار والنهار يختلط بالليل ، وقد يكون هذا بسبب عدم استطاعتى النوم . كان اليوم أحيانا أخرى يمر طويلا بالنسبة لى حيث كان رأسى في مثل ذلك اليوم يشتعل بالترقب واللهفة.

فى يوم من الأيام أصبت بالدهشة . لقد رأيت اليتسوقو" فى ذلك اليوم تأكل بقايا المكسرات المفتتة بعد أن خلطتها بالحليب . كان هذا يعنى أن ذلك الكم الهائل من المأكولات والمشهيات التى كانت مخزنة بالبيت قد صار

على وشك الانتهاء!

كان الباقى من تلك المأكولات فى دولاب المطبخ عبارة عن بعض الزيتون المنقوع فى الخل وبعض الأنشوجة وبضعة رؤوس من الثوم وبعض قطع جوز الهند المقطعة الى شرائح تشبه شرائح الفجل ... أى أشياء لم تكن تصلح أبدا لكى نعتمد عليها كغذاء أساسى . أما الكلب "سيبكس" فقد أدرك أيضا بوادر الأزمة فأخذ يتجول بين مطابخ المنازل المجاورة كى يبحث عن غذائه!

نعم ... كانت إجازتنا الصيفية على وشك الانتهاء! كان هناك شاب اسمه "كاكوياما" من بين الرفاق،

كان هناك شاب اسمه كالموياما من بين الرفاق الذين يعملون بالحراسة مثلى فى العقارات الموضوعة تحت الحراسة تبع إدارة الاحتلال الأمريكية . كان من لا يعرفه عن قرب يظن أنه قد زحف خارجا لتوه من فتحة من فتحات المجارى حين يراه ... وذلك حتى لو كان قد استحم لتوه! نعم ... كان رجلا يبدو عليه أنه ولد من بطن أمه ببقع وبثور توحى بأنه رمز للقذارة بكل معانيها وحروفها.

ومع ذلك فقد كان يحرص يوميا على حلاقة ذقنه وكان يحرص على ألا يرتدى قميصا به بقعة واحدة وليس ذلك فقط ، بل إنه كان يحمل من بين متعلقاته المحدودة مرآة كبيرة وبالرغم من فقره إلا أنه كان يحرص أيضا على اقتناء أنواع متعددة من كولونيا الوجه وأشكال مختلفة من علب الكريم وكان شعر رأسه الذي يدهنه دائما بكريم الشعر ملتويا على بعضه مثل شعر العانة!

كان "كاكوياما" هذا يرتدى سروالا داخليا مخططا خطوطا مواربة متوازية باللون الوردى وكان يتفاخر دائما بأنه "صناعة أمريكية"، ولذلك فحينما يرد في الحديث ذكر البضائع ذات الصناعة الأمريكية، كان يفك حزام منطاله ويشد المنطال إلى أسفل لكي يشير بإصبعه إلى ذلك السروال الداخلي ثم يصف ما هو عليه من حاله بأنه الأناقة بعينها!

لقد كان "كاكوياما" دانم الانتقال من مكان للحراسة الى مكان آخر حيث كان فى كل مرة يقع فى حب امرأة توجد بذلك المكان ، ولكنه فى النهاية كان يقابل بالرفض والكراهية فيضطر إلى البحث عن مكان آخر ليكرر نفس الشيء.

وكان فى كل مرة يقع فيها فى حب امرأة جديدة يأتى لكى يزورنى فى المتجر لكى يقص على حكاية حبه الجديد! وكان يسترسل فى حكاياته تلك التى لا يبدو منها أنها حكايات عن مغامرات عاطفية أكثر منها شكوى وغيبة ... ذلك رغم أننى كنت أشعر بالملل من حديثه ذلك.

لقد كان حين يندفع فى رواية قصة حب جديدة له ينفعل انفعالاً شديدا بوجهه الشاحب المنتفخ هذا بينما يتطاير رذاذ لعابه من بين شفتيه المحمرتين التى كانتا تبدوان كما لو دهنتا بأحمر الشفاه! وكان منظره ذلك ينعكس فى ناظرى كوميديا مثيرا للضحك ... وإن كان فى نفس الوقت يوحى بقمة المأساة!

ولكن "كاكوياما" هذا استحال في نظرى لكي يصير

رمزا للخبير في الشنون النسانية لقد صرت أحكى له كل ما دار بيني وبين "إيتسوقو". المشوشة تلك كان يحجبها بين وقت وآخر وأنا أتحدث مع "كاكوياما" صورة "إيتسوقو" التي كانت

وآخر وأنا أتحدث مع "كاكوياما" صورة "إيتسوقو" التي كانت تظهر وتتلاشى ، وفى الوقت الذى يقترب فيه خيالها من التفتت والتبعثر داخل الذاكرة وأحاول فيه بكل قوتى أن أحول دون هذا - كنت أحملق في وجه "كاكوياما" بنظرات متوسلة

وأنا أقول له:- "ترى .. ماذا على أن أفعل بحق السماء"؟
ولكن إجابة "كاكوياما" كانت في منتهى البساطة

والوضوح ... فقد قال :- "لا بأس ... لا تقلق فسوف تصير لك .. باق
على الأمر خطوة واحدة ... أليس كذلك" فرددت عليه متعجباً
وأنا أردد عبارته قائلا :-

- "سوف تصير لك ؟ ...ماذا تعنى "؟.

لقد كنت أحاول أن أقنع نفسى باننى أفهم قصد
"كاكوياما"، إلا أننى في واقع الأمر لم أكن أفهمه على وجه الدقة!

حيننذ وجدت "كاكوياما" ينظر إلى وجهى متفحصا ، ثم اعتدل في جلسته واقترب بوجهه من وجهي وصاح قائلا:-

- "ما بالبد حيلة"!

ثم انفجر ضاحكا في هيستيريا دون توقف . وفجاة توقف عن ضحكه هذا وقال لي في لهجة ساخرة :-

- "لكن ... عليك أن تتبه إن كذبة المرأة مهما كانت ساذجة بسيطة ... فطالما كانت كذبة فسوف يعنى ذلك أنك في أغلب الأمر قد خدعت".

بعد أن تركت "كاكوياما" خرجت إلى طرقات المدينة. لقد ذهبت إلى متجر لكى أبتاع بعض الأغراض والأطعمة لكى أحملها إلى "إيتسوقو". كنت قبل ذلك قد استدنت ما استطعت استدانته من نقود من بعض المعارف، كما أننى اضطررت لرهن بعض كتبى وقواميسى واستبدلتها ببعض النقود.

أحسست وكأن فترة طويلة مضت منذ أن تجولت أخر مرة في شوارع هذا الحي . كأن الجو حقا شديد الحرارة، نعم فيبدو أن الصيف الحقيقي سوف يبدأ من الآن . صار مشهد رفوف المأكولات بذلك البيت الكائن بحي "هار اجوكو" والذي أخذ يصير خاويا شيئا فشيئا يوما بعد يوم يثير التوتر برأسي ... مثلي في ذلك النتيجة الورقية المعلقة على الحائط والتي كانت تتناقص أور اقها ورقة ورقة في اتجاه موعد انتهاء الاجازة الصيفية .

فبعد انتهاء الإجازة الصيفية لن يتبقى لنا ... أنا وهى ... أى شيء!!

كان واضحا إن كل شيء سوف يزول ويختفى ... تماما مثل ملابس "سندريللا" بعد تجاوز عقارب الساعة

الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وهكذا أصبحت الآن أشعر أكثر من أى وقت مضى أن الزمن أمر هكذا في غاية الأهمية .

أدركت الآن أيضاً حين أكون وحدى في متجر الأسلحة أثناء الليل وحتى أجدنى متورطاً في لعبة "إيتسوقو" هذه التي تكررها كل ليلة مثل طقس من الطقوس الروتينية أن هذا الوقت الذي صرت أشعر بثقل مروره على وبأننى أريد أن أصب لعناتي أكثر من شعوري بالرغبة في أضاعته معها لطوله وخوانه قد صار على وشك أن يتلاشى بين يدى. لقد خطر لى خاطر فجأة أننى أستطيع أن أشترى أي

شيء طالما أخرجت النقود من حافظتي . لقد أصابني التجهم والشرود لمجرد أن ذلك الخاطر البسيط الساذج قد لاح أمام عيني وكأن سهما من السماء قد أصابني . أحسست بعد ذلك أن وهما ما داهمني من فرط شعوري بالسعادة والانتشاء.

نعم ... لقد كان وهما في غاية الغرابة والحماقة مفاده إنه إذا عادت تلك الأرفف واكتظت بالأطعمة والمواد التموينية فسوف تعود إجازة الصيف لتبدأ مرة أخرى!!

شعرت بتلك الأوهام المفاجنة وأنا أقف داخل متجر البقالة .

لقد حاصرتنى الجدران الأربعة المكتظة بالمأكولات بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى المظلة المائلة الخارجية لواجهة المتجر والتي كانت تتدلى منها أعواد السجق والسمك الكبير المملح وجعلتنى أشعر بالعجز عن الحركة تماماً. نعم

... وفوق ذلك فقد أحسست وأنا أتأمل تلك الأطعمة واللهوم الطازجة النيئة المدلاة والمكشوفة وسط زحام الزبائن والمارة وكأن صحنا به حذاء مرشوش عليه الصلصة والتوابل للد وضع أمام عينى ... فأصبت بالذهول والحيرة!

إننى لم اشعر بتلك الأحاسيس قبل أن أتعرف برايتسوقو". صرت أشعر بالخجل والحرج أمام البائع داخل البقالة كلما سألته عن ثمن سلعة ما أو أخرجت له مبلغا ممن النقود لشراء بعض الأطعمة . وفي لحظة من اللحظات حينما كانت تلك البائعة ذات الوجه السداسي الأضلاع تعطيني باقي مبلغ دفعته لشراء سلعة ما .. شعرت بأنني لست بذلك المستوى الوضيع الذي يقدم على شراء مثل هذه السلعة . ولكنني لم أكن أشعر حتى بقيمة هذه السلعة . ولكنني لم أكن أشعر حتى بقيمة هذه السلعة . ولكنني لم أكن أشعر حتى هذه اللحظة أنني أنا نفسه الذي صار يقع تحت أتصرف بهذا التأثير القوى لـ"إيتسوقو"! بل أنني على العكس صرت وجدتني أندفع بحماس وقوة مغادرا بوابة متجر البقالة وأنا أفرد كلتي ذراعي عن أخرهما وأنا أحمل تلا من المأكولات والمواد الغذائية ووكأنني جندي مشتعل بالحماس بعد أن أخذ شحنة معنوية مبالغة من جنر ال يرأس وحدته العسكرية .

كان بيت العقيد "كريغو" يقع في نهاية طريق جانبي صاعد شديد الإنحدار متفرع من طريق واسع تحده من الجانبين أشجار الس "كياكي" الضخمة . كان البيت يقع في نهاية ذلك الطريق الجانبي ، وهو الطريق الذي كان مسدودا

من الجهة الخلفية للبيت وليست له منافذ إلى شوارع أخرى من ذلك الاتجاه.

كنت ألهث وأنا أصعد ذك الطريق متجها إلى البيت الموجود أعلاه ، وكانت أشعة الشمس الصفراء القانظة تفحنى وكان العرق يتصبب منى ، وكلما كنت أتقدم فى المسير كلما كان الجزء العلوى من المنزل يبدو أكثر وضوحا وتتضح شيئا فشيئا أجزاءوه السفلية بالتدريج من جدران ونوافذ وكأننى أرتقى درجات تفضى إلى خشبة مسرح فتظهر أجزاء الديكور المبنى فوقه أمام عينى شيئا فشيئا . كنت أشجع نفسى كى أغالب الإرهاق والتعب كلما شعرت أننى اقتربت أكثر من موقع البيت ، وكنت أثناء ذلك أشعر بتسلية كبيرة وأنا أراقب بعينى أجزاء البيت التى تظهر أمامى هناك بالتدريج.

ولكننى حين وصلت إلى نهاية الطريق الصاعد وجدت أمامى هناك على بعد عدة أمتار ناقلة عسكرية ومظللة من الخلف بذلك الغطاء الكبير الأخضر الزراعى ، وكانت هناك سيارة جيب عسكرية من نوع "ستيشين واغون" تقف بجوارها وتبدو مائلة قليلا على المنحدر أمام بوابة الست!

نعم ... إنها سيارة العقيد "كريغو" لقد عاد من إجازة. لم بكن بجدى اذا تمتمت في حنق قائلا:-

- "اللعنة ... لقد عاد مبكرا عن موعده بأسبوع كامل".

إننى ... ولدهشتى أنا نفسى - لم يصدر عنى رد فعل معين فى تلك اللحظة ... فلم اشعر حتى بالإحباط ، وقد يكون هذا لأن قواى قد خارت وغالبنى التعب . لقد شرعت فى أن أعود أدراجى ، ولكننى أحسست إننى لن أشعر بالراحة إلا بعد أن أقوم بتوصيل تلك اللفائف الكبيرة التى تجشأت عناء حملها هنا وبعد أن أقوم بإلقاء ولو نظرة واحدة على "إيتسوقو" ، ولذلك فقد شعرت بروح المغامرة تشعل صدرى اشعالا .

لقد كان العقيد "كريغو" يقف داخل السيارة الجيب بملابسه العسكرية وكان يتولى الإشراف على عملية إنزال صناديق من جميع الأحجام من الناقلة العسكرية بينما كان يطبق بشفتيه على الغليون.

لقد أقدمت على الدخول من البوابة الخارجية لحديقة البيت وأنا أغالب شعورى المتردد المضطرب الخانف. لقد استجمعت شجاعتي وصحت بصوت عال باللغة الإنجليزية:

## "GOOD MORNING"

وكنت لحظتها وأنا أحرك ساقاى الثقيلتين قد لمحت اليافطة الخشبية البيضاء التى تحمل الحرفين اللاتينيين U.S وبجوار هما الرقم المسلسل الذى يدل على هوية هذا البيت الموضوع تحت حراسة الإدارة العسكرية الأمريكية لليابان .

لكن العقيد "كريغو" لم يرد على تحيتى بكلمة بل أنه نظر إلى شزرا قاطبا جبينه وعاقدا حاجبيه الكثيفي الشعر

بوجه جامد مقتضب . لقد شعرت لحظتها ... ومن مجرد رد فعله الصامت هذا بأننى قد ذقت طعم الهزيمة أمامه .

الظهر!

لقد وجدت نفسى أتمتم بصوت غير مسموع قائلا:-- "أخ ... لقد أخطأت ... أنها الساعة الثانية بعد

تمتمت بتلك الكلمات وصورة العقارب السميكة للساعة الكهربانية التى رأيتها منذ لحظات فى محطة القطار فى ذاكرتى . لقد أحسست فى تلك اللحظة بحرج شديد ، وفى نفس الوقت شعرت برعب أجتاح جسدى كله فى لحظة واحدة وبقوة كبيرة ، ودون تفكير لم أشعر بنفسى إلا وأنا أعود أدراجى وأنا أركض بكل سرعة هاربا إلى أسفل المنحدر وأنا أكاد أن أتعش وأسقط على وحهى !!

كان مؤشر مقياس الحرارة بمتجر الأسلحة يشير إلى درجة ٣٤ درجة منوية ، وكانت الحروف المكتوبة بالطلاء الأحمر "خطر" على باب مخزن الذخيرة الحية تبدو وكأنها ساخنة وعلى وشك الذوبان .

إننى بعد أن قطعت حى "هار اجوكو" عدواً ووصلت إلى نهايته شعرت بكر اهية نفسى وبإحساس بالذل والمهانة لا أستطيع وصفه ، ويومها نسيت تماماً كل ما يتعلق بأمر "إيتسوقو".

وبعد ذلك بيوم كامل وحين بدأت أستعيد السيطرة على أعصابى أحسست بوضوح أن تلك الحياة التى عشتها مع "إيتسوقو" حتى أول البارحة لن أستطيع أبدا استعادتها مهما استنفذت الحيل ، وهنا بدأت أحس بذكريات "إيتسوقو"

تلح على الحاحا شديدا وتجعلنى اشعر بالتوتر والحسرة . ولكنى أدركت إننى مهما حزنت ومهما شعرت بفداحة الإحباط فلن أستطيع تحقيق أملى فى إعادة تلك الأيام والذكريات . لقد أدركت فى لحظة ما بأن تلك اليافطة الخشبية الصغيرة التى حفر فوقها رقم ذلك البيت الموضوع تحت الحراسة وكأنها وقعت فى يد الأعداء لا محالة بعد موقعة عسكرية عنيفة!!

لم تكن لى حيلة سوى أن أذرع أرجاء متجر الأسلحة ذهابا وإيابا على غير هدى . نعم لقد أدركت أننى مهما انتظرت فسوف اكتشف أنه لن يكون هناك زائر واحد .. وأنه سيكون انتظارا دون معنى .

لقد صرت أمسح بعينى الزانغتين هاتين تلال أظرف الطلقات المفزعة من بارودها وكرات الألعاب النارية والمفرقعات التى تستخدم فى المهرجانات الرياضية وخيالات المآتة الخشبية المصممة على أشكال طيور النهر والتى تستخدم كفخاخ فى الصيد!

حوالى الساعة الحادية عشرة ليلا أفزعنى صوت جرس الهاتف المزعج والذى دق دون سابق إنذار وشعرت أن صداه يرتج فى أرجاء المكان وداخل رأسى . ولسبب ما فقد ابتسمت متهكما وأنا أسرع الخطو نحو جهاز الهاتف لكى التقط السماعة . نعم ... يبدو أننى لم أبرأ تماما من العادة التى تمكنت منى حتى الليلة قبل البارحة ، فصرت أشعر بقلبى ينتفض انتفاضا داخل صدر ى.

ولكن الأمر اختلف تماماً فى اللحظة التالية! نعم .. إنه لم يكن صوت جرس الهاتف ، لقد كان جرس باب المتجر!

من خلال زجاج الباب ومن خلال أعواد المظلة الحصيرية التى كانت مكورة إلى أعلى خارج الباب لحظت ظل إنسان ينعكس عليه ضوء مصباح الشارع .

نعم ... لقد كانت "إيتسوقو"!!

لقد ارتبكت وأنا أحاول الإسراع بفتح الباب بالمفتاح ... فقد كانت يدى الممسكة بالمفتاح ترتعش ولا تجد سبيلها الى فوهة المفتاح!

وحين أدركت "إيتسوقو" تواجدى عبر زجاج الباب ابتسمت لى ... ورغم أن مصابيح الشارع كانت تعكس أضواءها البرتقالية عليها .. إلا أن وجهها كان يبدو لى من خلال الزجاج باهتا شاحبا .

لقد فتحت الباب لها ودعوتها للدخول ، ورغم أنها كانت تقف أمامى هكذا بشحمها ولحمها إلا أننى ظللت مشدوها وعيناى تكذبانى.

كانت أضواء مصابيح الطريق الخارجية المتسللة من خلال زجاج الباب تعكس ظل البنادق المعلقة في صف طويل على الحانط بشكل منكسر ملتو ، وكان ذلك الظل المنكسر لخطوط رأسية ينعكس على وجه "ايتسوقو" أيضا . وبعد لحظات من الصمت خرجت كلماتها من ثنايا تلك الظلال لتقول لى :-

- "وكأننى لم التق بك منذ ثلاث سنوات"!

لقد تهيأ لى أن تلك الكلمات وأن صوتها هذا لا يأتينى من فمها هذا وهى واقفة أمامى وإنما شعرت بتلك الأشياء تأتيني بصدى من عالم آخر!

لقد عاد العقيد "كريغو" وزوجته بالأمس ، ولكنهما خرجا صباح اليوم مرة أخرى في إجازة أخرى . لقد قالت لى "إيتسوقو" إنهما ذهبا للاستجمام في مكان بعيد ذو طقس لطيف منعش للاستجمام وللاستمتاع بحمام شمس دافئ.

- "هل أصابتك الدهشة"؟

ثم استطردت قائلة :-

- "قال إنه سيعود بعد غد ... نعم ... أن الإجازة امتدت يومين آخرين".

لقد اكتفيت بالاستماع إليها ولم أستطع الإجابة . لقد فاجأتنى بسؤالها عما إذا كنت قد اندهشت أم لا . ، ولم أستطع أن أوضح لها كيف كانت دهشتى . كانت كلماتها تعنى أننى سأستطيع العودة إلى حياة كنت قد أيقنت أننى طردت منها شرطردة .

أحسست لحظتها أننى استعدت فى يدى الحذاء الزجاجى بعد أن فقدته لبعض الوقت نعم ... أحسست أن هذين اليومين اللذين حصلت عليهما فجأة بمثابة الحذاء الزجاجى الذى خلعته وفقدته متعجلا خلال الإجازة السابقة! نعم ... كان يعنى ذلك أن هذين اليومين سيعيدان لى كل الأشياء التى فقدتها .

أفقت من تخيلاتي على صوت "إيتسوقو" وهي تقول:-

- "لقد رحلا هذا الصباح ، وبعدها مباشرة حاولت الاتصال بك هاتفيا أكثر من مرة ... إلا أننى فشلت تماما فى العثور عليك".

بالطبع لم يكن من الممكن أن تجدنى "إيتسوقو"هنا فى هذا المتجر أثناء فترة النهار، وحين شرعت فى أن أنقل إليها أفكارى هذه ... عاجلتنى قائلة:-

- "نعم نعم ... لقد نسيت أن أخبرك شيئا".

صاحت فجأة بتلك العبارة بصوتها الطفولى ذو النبرة العالية وعيناها تتسعان عن آخرها وتلمعان في هذه اللحظة تذكرت بعد غيبة طويلة وجهها الذي اعتدت عليه.

استرسلت "إيتسوقو" قائلة:-

- "إنك لم تخبرنى بالتفصيل عن عنوان هذا المتجر ...ولذلك فقد تعبت كثيرا حتى اهتديت إليه : تذكرت هنا أننى بالفعل لم أخبر ها بعنوان هذا المكان ، لكن يبدو أنها استدلت على المتجر من خلال العنوان الذي كان مطبوعا على الكيس الورقى الذي كان يحوى طلقات الخرطوش والذي قمت بتوصيله إليها في البداية .

ر ددت عليها قائلا:

- كأن يمكنك الاستدلال على هذا المتجر بسهولة إذا سألت عنه أى شخص بالقرب من محطة القطار".

- " ربما ... ولكننى كنت أشعر بالخجل من أن اسأل

شخصاً ما".

قالت "ايتسوقو" تلك العبارة وهي تحملق في ويكاد كتفها يلامس صدرى . وهنا وجدتني أطوقها بذراعي . أحسست في هذه اللحظة بدقات قلبها السريعة وبأن صدرها ينتفض انتفاضا . وفي اللحظة التالية فوجئت بها تطلب منى أن أنزع الغليون الذي كنت أضعه في جيب القميص على الجانب الأيسر .

نزعت الغليون على الفور وأنا أشعر بالحنق والاضطراب وألقيته بعيداً . وهنا تدحرج الغليون على الأرضية الحجرية محدثاً صدى مزعجاً تردد بين جدران الغرفة .

اصطحبتها بعد ذلك إلى ذلك الكرسى الهزاز الجلدى الطويل الموجود بنهاية الغرفة . وأثناء ذلك شعرت أكثر من مرة بأننى أتعثر في السير وأكاد انكفئ على وجهى وأنا أمر في ذلك الممر الضيق بين الأرفف حيث كانت تتشبث بي بقوة وتلتصق بي التصاقا .

لم نعد كلانا قادرين على الوقوف على أقدامنا من شدة التوتر .

لقد تأكدت تماماً في تلك اللحظة من أننى لا أستطيع الابتعاد عن هذه المرآة ، وأيقنت أنه جاء الوقت الذي يجب على كلينا فيه أن نذوب معا ونصير كيانا واحداً . لقد آمنت وأيقنت بذلك وأنا لا أعى أن هذا مجرد خطأ في الحسابات نتج من شدة فوراني واشتعالى ... وكنت اغرق في هذه

الخيالات وأنا أدفس وجهى الساخن في شعرها الطرى.

لقد أفقت فجأة من هيامي وإشتعالي حين دفعت "إيتسوقو" بقوة وعلى حين فجأة يدى التي كانت تحوم حول تتورتها . نعم لقد كانت دهشتي كبيرة ... لدرجة أنني اعتقدت في البداية أن حركتها لم تكن مقصودة ، ولكنني حين كررت محاولتي فوجنت بها تعاود نفس السلوك وتقول لي بحدة :-

- "لا ... لا يصح أن نفعل هذا"!

كان أول رد فعل هاجمنى فى تلك اللحظة هو الشعور بالخزى والحرج . ولكى أقاوم ذلك الشعور وأتظاهر باللامبالاة فقد ابتسمت للحظات ووجهى تكسوه الحمرة من الخجل ، ولكن ذلك لم يلبث إلى أن يتحول إلى شعور بالغضب العارم .

لقد وجدت نفسى أحاول القبض على يديها لكبح مقاومتها وأنا أصيح غاضبا:-

- "أي حماقة تلك"

ثم استطردت قائلا:-

- "إذن ... لماذا جنت إلى هنا بحق السماء"؟

الحقيقة إننى فى هذه اللحظة كنت أريد أن أطبق بيدى على رقبتها حتى تلفظ أنفاسها ! ولكن هذه الشورة العارمة لم تستمر طويلا ... فالبرغم من أننى كنت ثانرا لهذه الدرجة إلا أننى أحسست بقواى تخور فجأة .

إننى لم أستطع الاستمرار في المقاومة رغم أنها لم

تقم بدفع يدى سوى مرتين فقط . بل إن ما جعل الأمر يبدو اكثر سوءا فى نظرى أننى وجدتها تستلقى هناك على أرضية الغرفة تفرد جسدها فى استسلام بينما كانت تفتح عينيها عن آخرهما فى دهشة وذعر وكأنها دمية مكسورة! كانت قصبتا ساقيها النحيلتين تبرزان من طرف تتورتها وكأنهما مكسور تين ... وكانتا ممتدتان فى خور وضعف .

حين وقعت عيناى على ذلك المشهد أصبت بالارتباك الشديد وكأننى قائد لأسطول بحرى وجد نفسه مجبرا فجأة على تغيير تشكيله القتالى أثناء معركة ما !

لقد عادت تساؤلاتي إلى الوراء زمن بداية "الإجازة الصيفية" حين قالت لى أن السلم الميغوارشي طائر وليست حشرة! وهنا أدركت بوضوح أننى كنت أعيش سوء فهم وأن "إيتسوقو" لا تتعدى أن تكون صبية عذراء برينة!.

شعرت لحظة إدراكي لسوء الفهم بجسدها الذي كنت أحيطه من الوراء بذراعي ثقيلاً مثل الصخرة وشعرت بأنني لا أحس بالراحة فوق هذا الكرسي الهزاز الطويل .

لقد أخذت أحاول تبريد وجنتى الملتهبة هذه بأن الصقتها بظهر المقعد الجلاى وأنا أحملق فى سقف الغرفة الذى كان يبدو لى بأنه حفرة سحيقة مظلمة . كنت أشعر بلذة من ملمس جلد المقعد على صدغى .

بعد لحظات اعتدات "ايتسوقو" من رقدتها وجلست ، ثم أخذت تهذب خصلات شعرها أمام زجاج ضلفة الدولاب . وهنا بادرتها قائلا وأنا أستلقى فوق المقعد "وإذا أردت مرآة

فها هي مرآة كبيرة هنالك"-

ولكنى بعد أن أنهيت هذه الجملة شعرت للحظة بالوجوم والارتعاش . نعم ... ألم تكن تعنى جملتى هذه أننى أحثها على الإسراع بالرحيل ؟

إننى الآن بحق على وشك أن أفقد كل شيء . لقد نهضت واقفا على قدمى وأرشدتها إلى مكان ثه أضأت مصداحاً كهربانا باهر الضوء لكر تسريطه

المرآة ثم أضأت مصباحاً كهربانيا باهر الضوء لكى تستطيع الرؤية .

ها هو سلوكى العطوف الذى اعتقدت إنه نابع من رد فعل لرغبتها فى تهذيب زينتها ينقلب على العكس لكى يتسبب فى إيعادى عنها .

لقد شعرت بشفقة وحزن لم استطع مغالبتهما وأنا أنظر إلى ثنيات ثوبها التى نشأت لكى تتماشى مع عظام كتفيها الناتنين وهى تعطى لى ظهرها النحيل بينما كانت تقف أماء المراق تعرب المراق ال

امام المرأة تحت ضوء المصباح . لقد كنت على وشك أن أنطق بشئ ... ولكن الكلمات لم تسعفنى . كنت أرغب فى أن أقول أى شىء كى أكسر

لم نسعوسى . كنت ارعب فى ان اقول اى شىء كى الاسر رهبة الصمت والسكون ... لكنى لم أفلح فى العثور على أى مفرد من المفردات . لقد أدركت إننى مهما قلت من كلمات فإن ذلك على العكس سوف يفضح كذبتى .

وفى نفس الوقت فقد أحسست أننى لو تركتها هكذا دون أن أقول لها أى شىء فسوف تبتعد عنى وتصير فى مكان قاص لا تطوله يداى ، إلا أننى أحسست أيضا أن أول

كلمة ستخرج من فمى سوف تقطع على الفور واللحظة ذلك الخيط الواه الذي ما زال يربطنا معا!!

فجأة تركت "إيتسوقو" المرآة والتفتت نباحيتي ، ثم قالت بوجه مبتسم وهي لا تدرك ما يراود خاطري :-

- " ألا توصلني إلى المحطة"؟

وهنا لم أستطع مواصلة الضغط على انفعالاتي فصحت قائلا:-

-- " أبدأ ... أبدأ لن يكون ذلك"!

لم يكن هناك شيء قد تغير في متجر بنادق الصيد "ن" هذا . نعم ... لقد كان هذا شيء يثير الدهشة والعجب داخلي .

لقد صرت الآن أقضى معظم الوقت بالمتجر وأنا نائم فوق مقعدى ، ولم تعد لى الرغبة في أن أفعل أى شيء

أحيانا كنت أفتح عينى المثقلتين بالنعاس وأمسح بهما جهاز الهاتف المسجى فوق المكتب ، وأحيانا أخرى كنت أفيق مفزوعا كى أختطف سماعة الهاتف وأضعها فوق أذنى! لكنى لم أكن أسمع شيئا . ومع ذلك فقد كنت أطيل الانتظار . أنا ألصق السماعة بأذنى وحينئذ كنت أشعر بأن صدى معدنى عال يدغدغ قاع أذنى ... صوت يشبه صدى تلامس الأسلاك الكهربائية حين تهزها الريح . بالطبع لم يكن ذلك الصدى لكلمات ولكن مع تزايد صدى ذلك الصوت كان يتخيل إلى أنه يتحول إلى كلمات ... فترى ماذا كانت تبغى

هذه الكلمات أن تهمس لي به؟

وفى إحدى المرات ظللت ألصق سماعة الهاتف يأذنى طويلا طويلا دون أن أنزلها ، فى الوقت الذى كنت أستمتع فيه بلذة خداعها لى !

## البشارة

﴿إِنْ عملي هو الانتظار،!

هذه الجملة التي أوردها الروائي الياباني المعاصر السو أوكا شو وطارووه، في قصته الحذاء الزجاجي، من أكثر الجمل التي تحمل معنى عميقًا ورمزًا قد يكون مقتاحًا يقودنا إلى واحدة من المعانى الجوهرية لهذه الرواية.

نعم .. عمله هو الانتظار ولا شيء غيره .. فقد كان يعمل حارساً لمتجر لبيع بنادق الصيد وذلك في فترة الليل، ولكنه كان يعلم تماماً إنه ليست لديه القدرة على أن يفعل شيئاً .. فلو هاجم لص فتن يستطيع رده .. ولو شب حريق فتن يستطيع إطفاءه، فكان يكتفي بمراقبة الباب الزجاجي للمتجر ومراقبة قراءة عداد درجة الحرارة المعلق على الجدار هناك.

كان أيضًا لا يملك سوى الانتظار حتى تنتهي عطلة الصيف .. ولكن في أي يوم بالتحديد .. لم يكن يعرف، حيث تنتهي قصة حبه الحالمة الغريبة مع «إيتسوقو» الخادمة البريئة براءة الأطفال داخل جدران ذلك البيت الفاخر الذي كان يسكن به ضابط أمريكي وكان يغيب عنه في رحلة أثناء الصيد نعم فحين يعود الضابط الأمريكي فجأة يومًا ما .. كان سينتهي الحلم وكانت ستختفي سندريللا .. «إيتسوقو»، ولكنه هذه المرة لم يكن له أن يجدها بعد أن تترك فردة حذائها الزجاجي أو أن يحول الحلم إلى حقيقة فيصل إليها ويتزوجها أ. . . فلم يكن قادرًا إلا على الانتظار فقط .. انتظار أن ينتهى الحلم !

علي مولا

